

هُدِئ

وقفًا وجهان: ١. الفتح وهو المقدم. ٢. التقليل (الموضعان)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسُوآةً عَلَيْهِمُ وَ ءَآنَذُرْتَهُمُ وَ أَمْلَمَ لُنذِرْهُمُ لايُومِنُونَ ٥ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْهِ لِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينَ ٧٠ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلَارْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوك (اللهِ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَءَ امِنُوا كُمَآءَ مَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُومِنُ كُمَآءَ مَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ ٱلآإِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ الَّيْ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمُ وَإِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَنْدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوُلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدِىٰ فَمَارَجِكَت بِمِّنَرَثُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ الله

ء أندرتهم وجهان: ١. ابدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع

الهمزة الثانية

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتَ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لِلا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمًّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهُ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكِنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغُطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصِدْرِهِمْ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلارْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكِيفِرِينَ ٣

وَبَيْرِ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكَلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَانْهَا رُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَاٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ - مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ مَن يَضْرِبَ مَثَكًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأْفَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ ۗ إِلَّا لَفَاسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِمِيثَ يَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلارْضِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم وَ أَمْوَاتًا فَأَحْيِد كُمَّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُون ﴿ اللهِ مُو ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْارْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوِي إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠)



يوصل وقفًا وجهان: ١.تغليظ اللام وموالمقدم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْارْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ عَادَمُ اللاسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلآءِ أَن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمٌ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمَ اقُل لَّكُمُ وَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلَارْضِ وَأَعْلَمُ مَا لْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِيفرينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنَ انتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَلاهِ الشَّجَرة فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (اللَّهُ) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلارْضِ مُسْئَقَرٌ وَمَتَنَّعُ اِلَى حِينِ (٣٠) فَنَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (٣)

هَـُوُلاَءِ إن ثلاثة أوجه: ١. إبدال

الهمزة الثان ياءً ساكنة م المد المشبع ٢. تسهيل الهمزة

الثانية. ٢. إبدال الهمزة الثانية

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَاتِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدِاىَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلبِّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُونِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٣) وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (أَنَّ وَلَا تَلْبِشُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ اللهِ أَتَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتلُونَ ٱلْكِئبُ أَفلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَاسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ السَّ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٧٠٠

م هُدِی وقفا



وَإِذْ نَحَيَّنَاكُم مِّنَ - الِّي فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ( اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِينَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذَ - اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرُوقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرُوقَانَ لَعَلَّكُمْ فَهُ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرُوقَانَ لَعَلَّكُمْ فَهُ مَدُونَ ﴿ وَالْفُرُوقَانَ لَعَلَّكُمْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ وَأَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ حَقَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثُنَّ مُعَنَّنَكُم مِّن } بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ أَوْمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (اللهُ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَلَاهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُعْفَرْ لَكُرْ خَطَّينَكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرُ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكُمُوا رَجْزُامِّنَ ٱلسَّكَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَإِذِ ٱسْتَسْقِيٰ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ ۗ مُ كُلُواْ وَأَشْرَبُوا مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلأرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِي لَن نَصْبَرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَا تُنْبِتُ ٱلارْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنِ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْقِكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِيٰ وَٱلصَّنِينَ مَنَ - امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١١٠ وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الله مُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ إِنَّ فِجَعَلْنَهَا نَكَلَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُنُ كُمُ وَأَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَتَ خِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ اكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُومَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُومَرُونَ ﴿ اللَّ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلارْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحُرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَأَقَ الْوَا ٱلِّنَ جِتْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنَّهُونَ (٧) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ أَللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُرِيكُمُ وَ عَ اينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ مُعَ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَاشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلَانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفَاظَمَعُونَ أَن يُومِنُوالكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَثْ هُمُ وَإِلَى بَعْضٍ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ وَأَفَلَا نَعْقِلُونَ ٧٠٠



أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَأُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمُو إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيكًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنْبَتَ ايْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلَ ا تَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧٠ بَالِي مَن كَسَبَ سَيِّتَكَةً وَأَحْطَتْ بِهِ، خَطِيتَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلبِّ ارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذَ اخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَ ٓءِيلَ لَا تَعُ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْ تُمُود إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُور ﴿ ١٠٠٠)

وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيدِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلاَّء تَقُلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيدِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلِاثِم وَأَلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمُ وَأُسَرِىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُمْ وَأَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ وَ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْاخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ مَنْ وَلَقَدُ - اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوِي ٱنفُسُكُمُ ٱسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ عَلَى لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ٧٠٠

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ بِيسَمَا أَشْتَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمُ وَأَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكِنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِعَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُومِنِينَ ١٠٠ ١ الله وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسِىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَغَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذَاخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللهُ

قُل ان كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ (الله وَلَنَجِدَ نَهُمُ وَأَحْرَكِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ -مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (0) قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرِيْ لِلْمُومِنِينَ (١٦) مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتَهِكَ يِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكَتَئِلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكِيفِرِينَ ﴿ ١٧ وَلَقَدَ انزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّننتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ أَوَكُلُّمَا عَلَهُدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ اكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وهُدِئ

شُؤَيْغُ الْبَقِينَةِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ احَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنَ احَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرِيلهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْاخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِيسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَوَ انَّهُمُ وَءَامُنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا الَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكِ فِرِينَ عَنَدَابٌ اللِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّيِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

 مَا نَنسَخْ مِنَ - ايةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْ لِهَا أَ أَلَمْ تَعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ تَعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْارْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ أَمْ تُربِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلِايمَان فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنَ اهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَاتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَقِيمُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْ الله وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ اللهُ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلْ هَاتُوا بُرَهَانَكُمُ مُو إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ بَلِي مَنَ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرِئ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِي فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِيكَ مَا كَانَ لَهُمُ وَأَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْاحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ كُلُّ لَهُ وَلَيْنُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَوْتِ وَٱلارْضِ اللَّهُ مَوْتِ وَٱلارْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَاتِينَا ٓ عَلَيْةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمٌّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْايَنتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْتَلُعَنَ اصْعَابِ ٱلْحَجِيمِ (١١)

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلِ انَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِئُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ أَوْلَتِهَكَ يُومِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُر بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴿ أَن كَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلِيَّ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّا قَالَ وَمِن ذُرَّبَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ (١٤١) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلاَ ابْلَدًا-امِنَا وَأَرْزُقَ اهْلَهُ ومِنَ ٱلشَّكَرُتِ مَنَ - امَنَ مِنْهُم بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ

م هُدِئ وقفًا



مُصَلِي

وقفًا وجهان: 1. الفتح مع التغليظ وهو المقدم. ٢. التقليل مع

THE HOLD TO HOLD TO HE

وَأُمَتِّعُهُ وَقِلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلبِّارِ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمُ وَعَايِنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَّكِّهِم مُ وَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١١٨) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسَلِّمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأُومِيٰ بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفِي لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَكَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكُسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا اَوْ نَصَرَىٰ تَهْ تَدُواً قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن زَّبِّهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنَ - امَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَ امَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نُوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَعُنُ لَهُ عَيِدُونَ اللَّهِ قُلَ اتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ مِنَ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ مُعْلِصُونَ السَّ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَٱلْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدِيٌّ قُلَ-آنتُمُ وَأَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنَ اظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ السُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَّا مَاكسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوك الله

(1) A (1) A

ليَشَاءُ إِلَى وجهان: ١. إبدال الهمزة الثاني واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمذة

> ا هکدی وفغا

اللهُمُ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّهِ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمُ وَأُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ وَإِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَّهُونُ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرِي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضِلْهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيُعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَهِنَ اتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ

مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَالْكُلِّ وِجْهَةً هُومُولِيًّا ۗ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَاتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الله كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ وَ اللَّيْنَاوَيُزَّكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ إِنَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٠) وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُأَ بَلَ احْيَآءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَالْنَبْلُوَنَّكُم مِثَى ءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْاَمْوَالِ وَٱلْانفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ السَّ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَّتِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ١٥٥ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهُ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٥٥ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَكَ وَٱلْهُدِيْ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ أُوْلَيْهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمَّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ كُفَّارُ اوْلَيْهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَاحِدُّ لَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْسِابِهِ ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءَ وَٱلارْضِ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ السَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لِتَةً وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (اللهُ) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهَ الْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْاسْبَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لَنَاكَرَّةً فَنَنتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلبَّارِ (١١) يَتَأْيُهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْارْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَيِينُ السَّ إِنَّمَا يَامُرُكُمُ بِالسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَا اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ ١٨٠٠ إِلَا اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ١٨٠٠ إِلَا اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ ١٨٠ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ ١٨٠ إِلَا اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ ١٨ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

رِّى ترى

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَ آؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَ فَرُوا كُمَّتُلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا اوْلَيْكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُرَد إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللهُ اوْلَتِهِكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدِي وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلبّادِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُ

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِن ٱلْبِرُ مَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِينِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْوِى ٱلْقُرْدِ وَٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْوِى ٱلْقُرْدِ ف وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَتَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ وَإِذَا عَلَهُدُوٓاً وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَيَهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ١٧ يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ۗ ٱلْحُرُ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْانِيْ بِٱلْانِيْ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ اخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّهُ اِليَّهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدِى بَعْدَذَاكِ فَلَهُ مُعَذَابُ الِيرُ السالِمُ السالِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةً يَتْأُولِي ٱلْالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَ لَيْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْاقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَسَمِيعُ عَلِيمُ الْدَال

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوِ اثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أَلَّهِ مِنا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةٌ أُمِّنَ ايتَامِ اخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدُيةُ طَعَام مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكُمْ مَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدِى وَٱلْفُرْقَ انَّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنَ استام اخر يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدِىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ ٱلدَّاعِ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ ۗ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهِ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْكُهُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَسْمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَسْمُ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَسْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلَابْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْاسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثْدُ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشُرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّ تَقْرَبُوهَ أَلَّكَ لَا لَكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَاتَا كُلُو ٓ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ فَريقًا مِنَ امُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلِاثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ فَا لَيْنَا لُونَكَ عَن ٱلاهِ لَهِ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَاتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنِ ٱلْبِرُ مَنِ ٱتَّ قِلَّ وَاتُواْ ٱلْبُيُوبِ مِنَ ابْوَابِهِ أَوَاتَكُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَاتَعْتُدُوٓ أَإِنَّ اللَّهُ لَايُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ



وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلُّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْ أَفَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرا لَحْزَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٣٣ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُو إِلَى ٱلنَّهُ لَكُةً وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ احْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وْفَنَ كَانَ مِنكُم مَّ رِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِذْيَةٌ مِّن صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الْالله

أَذِيُ وقفًا ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلارَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزُّونُهُ وَأَ فَإِنَّ خَيْرً ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأْوُلِي ٱلْالْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللَّهَ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدِ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ ﴿١١٧ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَاءَ كُمُهُوا أَوَاشَكَذِ حَثَرًا فَعِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَاءَ إِنْ افِي ٱلدُّنيا وَمَا لَهُ فِي ٱلاَحْرَةِ مِنْ خَلَقِ وَمِنْهُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَآءَ النَّافِ ٱلدُّنْبِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنِّارِ اللَّهِ أُولَيْمِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O)

ذكر التفخيم مع توسط البدل. ويجوز مع القصر والإشباع وجهان: التفخيم

الراء وهو المقدم. ٢. ترفيقها.



﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِيَوْمَيْنِفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّعِيٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِلَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ء وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (٢٠٠٠) وَإِذَا تُوَلِّيٰ سَعِيٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَ لَّوَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا فِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلِاثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَلِيسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَ لُهُ ٱبْتِغَاآءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ ( ) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ١٠٠٠ فَإِن زَلَلْتُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَاتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْامْرُو إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ ١٠٠

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَكُمَ - اتَيْنَكُمُ مِنَ - ايَةِ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ ثُنَّ كُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَئِنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ-ْ وَٱللَّهُ يُهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ الم حَسِبْتُ مُرَدَأَن نَدْ خُلُواْ الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَى يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَ هُرَمَتِي نَصْرُاللَّهُ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقَتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلَا قَرَبِينَ وَٱلْيَتَكِي وَٱلْمُسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ مِهِ

وقفًا يَشَاءُ إلَى وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

لهمزة الثانية

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُ وَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسِينَ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرِّلُكُمْ وَٱللَّهُ يُعَلِّمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّدُ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُواْ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمُ وَإِنِ ٱسْتَطَاعُوأُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمْتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأُولَكَمِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيِ ا وَٱلاَخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ اللَّهِ الْعَفْوَ اللَّهُ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْإِينِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْإِينِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ



فِي ٱلدُّنيا وَٱلاخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَعِينَ قُلِ اصْلاحُ لَمَّمَ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَأَمَةٌ مُومِنَ أُولِا مَدُّ مُومِنكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَاعُجَبَتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبَدُ مُومِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوَاعْجَبَكُمْ مُ وَالْكِيك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنِّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرةِ بِإِذْنِهِ-وَسُيِّنُ ءَاينتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُ رَبُّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ وَأَيْنَ شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ وَ أَن تَبَرُواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

ٲؘۮ۪ؽ

لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ مِنْ يُولُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ ١٠٠٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٢٥٥) وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنَ ارَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَاقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ وَأَن تَاخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْمِ مَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ - قِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الاس فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَعِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُكَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ مِعْمُوفٍ أَقْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنْعَنْدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْإِخِرُّ ذَالِكُورَ أَزَكِ لَكُرُ وَأَطْهَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ السَّ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ ارَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةٌ وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ وِزْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضِاَّدُ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنَ ارَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن اردتُمُ وَأَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وإِذَا سَلَّمْتُم مَّآ



فِصَالًا وجهان: ۱.التغليظ

التغليظ
 وهو المقدم.
 الترقيق.

عَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَالنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣) وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَاكَنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِ مُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ إِنَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُورِ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ وَمَتَاعَا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَ تُمَ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمْ وَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ اأَقْرَبُ لِلتَّقُويٰ وَلَا تَنسَوُ اللَّهُ مَلِ بَيْنَكُمُ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ السَّ

النوالي المراس ا كَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُواتِ وَٱلصَّكَافِةِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ ﴿ إِن خِفْتُ مُ فَرِجًا لَّا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُمُ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْكِتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ أَلَمْ تَكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ أَلَمْ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِي رِهِمْ وَهُمْ وَأُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيِاهُمُ وَإِن اللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُنَّاسٍ لَا يَشْكُرُونَ وَقَايِلُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَلِّعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ السَّ



أَلَمْ تَدَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ مِنْ بَعْدِمُوسِينَ إِذْ قَالُواْ لِنَبَى عِلَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَدَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُ مُرَهِ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا لُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِيدِ بِنَا وَأَبْنَا آيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلُّواْ الَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَالُواْ أَنِّي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَا وَنَعَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلَّهِ يُوتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِنَّعُ عَلِيمٌ اللَّا وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيَّ مُهُمُ وَإِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَنَ يَالِيكُمُ ٱلتَّابُوثُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسِي وَءَالُ هَكِرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِهِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللَّهُ

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي َ إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيدِهِ - فَشَرِيُواْ مِنْ أَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِن فِئ مِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرةً إِبإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللهُ وَلَمَّا بَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبِّنَ آفُرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبِّتَ اقْدَامَنَ اوَأَنصُ رَنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِ فرين الله فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتِنهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآءُ وَلَوْلَا دِفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْارْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ ءَ ايَكَ عُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ

عيسي

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنَ - امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةُ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوِمُ اللَّ لَاتَاخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِيُّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِدِعْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلارْضَ وَلَا يَوُدُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُومِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٥٠)

اللَّهُ وَلِي الَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِكَ أَوُهُمُ ٱلطَّلغُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي عَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَ - اتِمْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ -وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَاتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهْتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّنالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الَّهِ كَالَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحِيء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَالَكَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمِ أَقَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنظُرالَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرالَىٰ حِمِارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِ وَانظُراكَ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَال أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شُوَرَةُ الْبَقِينَةِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتِيَّ قَالَ أُولَمْ تُومِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذَ ارْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَ لَعَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١٥٥) مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمُو أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله ﴿ قُولُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ كِتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلَاذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَ لَهُ, كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِفِرِينَ اللهَ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنَ انفُسِهِمْ كَمْثُكِلِ جَنَّةٍ بِرُنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتُ اكْلَهُاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ اللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّ اللَّهِ أَعَدُكُمُ وَأَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَانْهَارُ لَهُ فِيهَامِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْإِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلارْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَكِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَا مُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ غِزَةً مِّنْهُ وَفَضَّ للَّ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُوتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ اوِتِي حَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْالْبَكِ الله

وَمَآأَنفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ اَوْنَذَرْتُم مِّن نَكْذُرِ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ أَوْمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِارِ ﴿ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عُرَآء الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لايستطيعون ضررباف الارض يحسبهم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمِهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (٧٠) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهِارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمُودَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ



ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ ٱلرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن زَّبِهِ عَفَاننَهِ فِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارٍ آثِيمٍ (٢٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمُورَ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلاَ خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ م مُّومِنِينَ ﴿٧٧) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَكَا تُظْلَمُونَ الله وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسُرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمُّوَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَأَتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِإِلَى 

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِمُ سَكَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَكُ لِأَوْلَا يَابَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلَيَكُ ثُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥوَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا اَوْضَعِيفًا اَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مُ إِلْعَدُلِّ وَأَسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدِنْهُ مَا ٱلْاخْرِئُ وَلَا يَابَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُوّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-ذَالِكُمُ وَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْبَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً كَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ الثانية ٱلَّاتَكُنُبُوهَٱ وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّكَ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَهُو قُابِكُمْ وَٱلَّهُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَّقَّبُوضَةً فَإِنَامِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوتُمِنَ أَمَننَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ أُولَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَا لَا أَلْكُ مُن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ا الشُّهُ قَلْبُ أُووَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨١ ﴾ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم رَأُو تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ١٨٨ - امْنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ء وَٱلْمُومِنُونَ كُلُّ - امْنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتْبِكَيْهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ عَ وَقَ الْوالسَمِعْنَا وَأَطَعَنَ أَغُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١١٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوَاخُطُ أَنَّارَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلِكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِيفِرِينَ اللهِ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَينِي عَنْهُمُ وَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا ٱوْلِلَاهُم مِنَ ٱللَّهِ سَنَيُّ الْوَلَكِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنِّادِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ مُسَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (١١) قُلِ لِلَّذِينِ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّعُ وَبِيسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمُ وَءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّآفِعَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِي كَافِرَةُ تُرَوِّنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلَابْصِدرِ اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْانْعَكِمِ وَٱلْحَرِّرِثُّ ذَلِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وَمُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللهُ فَالَ اوْنَيِتُكُمُ بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِ مُرجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلَانْهَا ثُرُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرِضْوَابُ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ الْ

يشاء المساقة وجهان:

۱. إبدال المماورة الثانية الماليورة المسورة المس



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِ رَلْنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النِّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَدنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفرينَ بِٱلاسْجِارِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا إِللهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلِاسْكُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ اسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْامِيِّينَ ءَآسُلَمْتُمُ أَفَإِنَ اسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنَةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّالْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِّايِكْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّئِ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوك ٱلَّذِينَ يَامُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهُ اوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيِ وَٱلاَحِرِي وَمَالَهُ مِنِ نَصِرِينَ 📆

ار کرار انبات الباء مصلا

إنبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

وجهان:

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولِي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِ دِينهِ مِمَّا كَانُو أَيفُ تَرُونَ اللهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنَاهُمُ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ مُرَمَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءً بِيكِ لَا ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهِادِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَثِلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُومِنُونَ ٱلْكِنفِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقِعَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُل ان تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَأَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلارْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيدُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلارْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيدُ اللَّهُ

يْدُوْلُوْ لِلْكِيْدِ لِنَا كِيْ الْمِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرَاً وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تُودُ لُوانَّ بِينَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أُواً للَّهُ رَءُ وَفَ إِلْعِبَادِ اللَّهُ قُلِ ان كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ عُلَاطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكِنفِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَصْطَفِينَ عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُدِّيَّةً أَبِعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّزًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتِي وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَٱلُانِينَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ (٣) فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَلُهَا زَكِّرِيّآ أَيُّ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيّآ إِلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآ قَالَ يَمَرْيُمُ أَيْنَ لَكِ هَندّاً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧٧)



هُنَالِكَ دَعَا زَكِيَّاتُهُ رَبُّهُ وَاللَّهُ مَالِكُ دَعَا زَكِيَّاتُهُ رَبُّهُ وَاللَّهُ وَيَهُ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣) فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ وَهُوفَا إِيمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْوَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيَّ امِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنَي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَقَعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَ ءَايَةً قَالَ ءَايِئُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَلنَّاسَ ثَلَنثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُّا وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفِيكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينِ اللهُ يَامُرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ مِنَ انْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مُرَدَ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنَصِمُونَ الله إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلاَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ١٠٠

عيسي

وقفا

العَمْرِاتُ الْعَمْرِاتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هَلَّا وَمِنَ ٱلصَّهَالِحِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ الآً وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلإنجيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ أَنِي قَدْجِثْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ وَ إِنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَٱنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طُنَّهِ أَبِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْآكَمَ وَٱلَابْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنكِبَّكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُّ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لَكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ (١) وَمُصَدِّقًا لِمَابَيِّكَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِثْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (0) إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ أَنَّ ﴿ فَكُمَّا أَحَسَ عِسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنَ انصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

واوأ مكسورة

الثانية

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ الشَّنِهِدِينَ (٥٠) وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ لَكِعِيسِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْسِ اوَٱلاخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ (0) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَنُوفِيهِ مُرَةُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا يَنتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَعِيسِيْ عِندَاللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ أُومِن تُرَابِ ثُعَ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ١٠٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ أَندُعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتُهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنِ اللهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ (١٠) قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا الَّي كَلِمَةِ سَوْلَةِ بَيْنَا وَبَيْنَاكُورَ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرِيثُ وَٱلِإنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ هَانَتُمْ هَا وُلاَّءَ حَاجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ الْكُم بِهِ عَلَيْهُ الْكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (١٠٠٥) مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ أَوْلِىٰ وقفا بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ١ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّنَ اهْ لِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِ لُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمَ تَشْهَدُونَ اللَّهِ

سُوْرَةُ الْخِيْرِاتِ اللَّهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت طَّآبِهَ أَوْتَا اهْلِ ٱلْكِتَابِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهِارِ وَٱكْفُرُوٓا عَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَلَاتُومِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلِ انَّ ٱلْهُدِيٰهُ دَى ٱللَّهِ أَن يُوتِي أَحَدُ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ وَأُو بُحَاجُوكُو عِندَرَبِّكُمْ قُلِ انَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ ﴿ ١٠ ) يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنِ ان تَامَنُهُ بِقِنظِارِ يُؤدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنِ ان تَامَنْهُ بِدِينِارِ لَّا يُؤدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا فَاللهِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْاِمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ بَلِي مَنَ اوْفِي بِعَهْدِهِ عَوَاتَّقِي فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰ تَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَّنًا قَلِيلًا اوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيتُ ﴿ ١٠٠٠ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيتُ

هُدِئ



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ اَن يُوتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّن بِمَاكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْكِئنب وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ ﴿ وَلَا يَامُرُكُمُ وَأَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَةُ وَٱلنَّبِيِّ مِن أَرْبَابًا آيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذَانتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَإِذَ اخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّئِ لَمَّا ءَاتَيْنَكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّاجاءً كُمْ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَآقُرُرُثُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ وَإِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿٨ فَمَن تُوَلِّي بِعُدُ ذَالِكَ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١٨) أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ

قُلَ - امَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْاسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّبِيُّ وَنَ مِن زَّيِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَمَن يَبْتَغ غَيْر ٱلإسْكَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ أَوُلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئَمِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ١٠٠ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنَ احَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدِيْ بِدِيةً أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ الْبِيمُ وَمَالَهُمْ مِن نَصِرِينَ (١٠)



وَهُٰدِئ

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ ١٠٠ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ- عَلِيمٌ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ مِنَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ مِنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيكُ ۚ قُلُ فَاتُوا بِٱلتَّوْرِيةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَيدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعُنكَمِينَ ١٠٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِنْزَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَ - امَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلْهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمْنِكُمْ كِيفِرِينَ اللَّهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلِي عَلَيْكُمُ وَ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقِالِهِ عَوَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وِإِذْ كُنتُمْ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلبِّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ رَءَ الْكَيْدِ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ الله وَلَتَكُن مِنكُم وَأُمَّةُ يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَأَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمِنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْامُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ - امَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُومِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الادْبَارَثُمَّ لاَيْنَصَرُونَ ١٠ ضُريَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءُ مِّنَاهُلِٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَايِّمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَا مُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنَكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّ وَمَا تَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكَفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ

أَذِئ وففا



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمُ وَأَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَئُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلبِّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْياكَ مَثَلِ ربيح فِيهَا صِرُّ اَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ مُعُوَّا مَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ انفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَا لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنَ افْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمُ وَأَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْإِينَةَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ السَّ هَ اَسْتُهُ وَأُولا مِ يَحْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونكُمْ وَتُومِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِّهِ عَلَيهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلَّانَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ وَإِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواُ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضِرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا اللَّهِ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنَ اهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

ه أنتم وجهان: د الإراا

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمُ وَأَن تَفْشَلَا وَأُللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ وَأَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ الس بَالِيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَاتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ الكفِينَ ٱلْمَكَيْحِكَةِ مُسَوَّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلَّا بُشِّرِى لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ الس لِيقُطعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِمِتَهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَايِبِينَ ﴿١٧٧ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلامْرِشَيْءُ ٱوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ وَأُوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ (الله والله ما في السَّمنون وما في الارض يعنف لم المن يشاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبُوَّا أَضْعَنفًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكِيفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



الله سَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلَارَضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكِحِشَةً أَوْظَلُمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ أَللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَ لُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَلَيْهِكَ جَزَآ وَهُمْ مَّغْفِرَةً اللهِ مِّن دَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلاَ مُنرُ خَلدِينَ فِيهَاْ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْخَلَتَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ السَّا فَسِيرُوا فِي ٱلارْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ السلامة هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ السلام وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْاعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُومِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّتُ لُدُ وَتِلْكَ ٱلَايتَامُ نُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ السَّ

وهنا وهنا

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اللَّذِينَ ء امنوا وَيَمْحَقَ الْكِيفِرِينَ اللَّا أَمْ حَسِبْتُمُ وَأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيُعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمُوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيُتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْغًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ السُّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ كِنَنَّا مُّؤَجَّلاُّ وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيِ انُوتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ اللَّخِرَةِ نُوتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ (١٠٥ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيءٍ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ١١٠ وَمَا كَانَ قُولَهُمُو إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَيِّتَ اقدامناوأنصُرْناعلى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِيفِرِينَ (١٤٧) فَانْهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيِ اوَحُسْنَ ثُوَابِ اللاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ السَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلِنَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللَّهُ مَوْلِنَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللهُ في قُلُوبِ اللَّذِينِ كَفَرُواْ الرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّاذُوبِيسَ مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْنَزَعْتُمْ فِي أَلَامْ رِوَعُصَيْتُم مِّنْ بَعَدِ مَآأَرِكُمُ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَن حُمُّ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ السلام إذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرِنَ عَلَىٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرِينَكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَدِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

مَــثُويٰ مِثْنَا



المؤتوال المارين المار ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمْنَةً نَّعَاسًا يَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدَ اهَمَّتُهُمُ وَأَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلَّامْرِ مِن شَيْعٍ " قُل انَّ ٱلامْرَكُلَّةُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلَامْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ ٱلۡتَقِیٰ ش يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ كَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ وَإِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلارْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُمْيِ و وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُ مُ لَمَعْفِرَةً مِنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِيمًا تَجُمعُونَ اللهِ

وَكَبِن مِتُّكُمُ وَأَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ١٩٨٥ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْمِنْ حَولِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْالْمِي فَإِلَامْ فِي أَلَامْ فِي أَلَامْ فِي أَلَا فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُومِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِي إِنَ يُعَلَّوْمَن يَغُلُلْ يَاتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفِي كُلُ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِلُهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْدَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ انفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَءَايكتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠٠ اَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَاصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ وَأَنِّي هَلْأً قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٥

المَارِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُومِنِينَ الله وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَدْتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوْ أَقَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَاكْتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١ ) ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَاطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنَ انفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِأَمُوَ تَأْبَلَ احْيَآةُ عِندَرَيِّهِمْ يُزْزَقُونَ اللَّهِ فَرِحِينَ بِمَآءَ ابْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواُ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ وَ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك ﴿ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوَا اجْرُ عَظِيمُ اللَّ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمُ وَإِيمَناً وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (٧٧)

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطُانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ وَهَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُمْ مُومِنِينَ اللهُ وَلَا يُحْزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلِايمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِ مُرَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَهُمْ عَذَابُ مُ مِينً اللهِ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ - مَن يَشَآَّةُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ مَرَاجُرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتِنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوخَيْلً لَمُّ مَ مَلَ هُوَ شَرُّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلاَنْبِعَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ ايْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلِّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّانُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِنكتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ وَإِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّنَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنِّيارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُن مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِالْالْمُورِ اللهُ



أَذِئ وقفًا

وَإِذَا خَذَاللَّهُ مِي ثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْاْبِهِ عَمَّنَّا قَلِيلًا فَإِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنُّوا وَّ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيرُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ إِلَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلْالْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضِ رَتَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَابِنَطِلًا سُبْحَننكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلبَّارِ اللَّهِ رَبَّنآ إِنَّكَ مَن تُدِّخِل ٱلنَّارَ فَقَدَاخُرُ اللَّهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِادِ اللهِ كَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنَ امِنُواْبِرَبِّكُمْ فَعُامَنَا أَرَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْابْرِارِ السُّ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ السَّ



## حِوَاللَّهِ ٱلرَّحَمَرُ ٱلرَّحِي

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلَارْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَءَا ثُواْ ٱلْيَنَامِينَ أَمَوَلَهُمْ

وَلَاتَنَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُواْ أَمْوَالْمُمُ و إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ وَإِلَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمُ وَ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنَكِمِي فَأَنكِمُواْ

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنِي وَثُلَثَ وَرُبُكٍّ فَإِنْ خِفْتُمْ وَأُلَّا نَعْدِلُواْ

فَوَحِدَةً اَوْمَامَلَكَتَ ايْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدَنِي آلَّا تَعُولُوا ١٠٠ وَءَاتُواُ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَاعًا مَرِينًا اللهُ وَلَا تُوتُوا السُّفَهَاءَ آمَوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ

قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتْ قَوْلَا مَّعُهُ فَا ٥ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَكِينِ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنَ-انَسْتُم مِّنَّهُمُ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا ۗ

إِلَيْهِمْ وَأَمْوَاهُمْ وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَغَفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُّ بِٱلْمَعُوفِ فَإِذَا

دَفَعَتُمُ وَ إِلَيْهِمُ وَأَمُوكُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمٌ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا الله



ألشُفَكاءَ مع المد المشب

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلَاقْرَبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُمِي وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللهُ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنِيي ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْكَ يِ كُمُّ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْانشَيَايْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِّ - ابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَينُهُمُ وَأَقْرَبُ لَكُورَ نَفْعَأَفَرِ يضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ

النَّيْنَاءُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكِكُ أَزُواجُكُمُ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُرَ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُهُوَ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنَّ مِمَّا تَرَكُمْ مَ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوُاخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا الْكُثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله يَلْكَ حُدُودُ أَلِيَّةً وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ) وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَنُدِّخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهِيرُ اللهُ اللهُ

وَٱلَّتِي يَاتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٍّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ لَكِ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفِّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَكِيلًا (الله وَالله الله الله والله و وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَيَإِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْ مَلُونَ ٱلسَّكِيِّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبَّتُ ٱلَّذِينَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ اوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا الِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيَ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللهُ

وَإِنَ ارَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمُو إِحْدِدِهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَاخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَاخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ، وَقَدَافَضِي بَعَّضُ كُمُ وَإِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ كَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١١ وَلَا لَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ أَوْكُم مِن ٱلنِّسَآءِ أَلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وَأُمَّهَ لَكُمُ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الَاخِ وَبَنَاتُ اللَّاخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبِكَيِّبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِن فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنَ اصليكِم وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْاخْتَ يُنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠

ألِنِّسَاءَ

الهمزة الثان

اَلنِسَآء الّا

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ياءً مع

المد المشبع ٢. تسهيل لهمزة الثانية Marina rangaman marangaran r

﴿ فَوْنَوْ النِّسِيَاءُ ﴾ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ أَلَّا مَامَلَكَتَ ايْمُنْكُمُّ مُّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ أَلَّا مَامَلَكَتَ ايْمُنْكُمُّ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ مُوَ أَن تَبْتَعُواْ بِلَامُ وَالَّهُ ذَالِكُمُ مُوَانَ تَبْتَعُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرٌ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْنُم بِهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ سِ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَّتُم بِهِءِمِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا اللهُ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوُلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُومِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ ايْمَنْكُمْ مِّن

فَنَيَنْتِكُمُ ٱلْمُومِنَنَتِ وَٱللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعُضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أُجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَنفِحَتِ وَلا مُتَّخِذَاتِ

أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْمِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَرِكَ لِمَنْ خَشِي

ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ اللَّذِينَ

مِن قَبْ لِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ ال

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْ للْعَظِيمًا (٧) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ا مَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ إِن تَحَتَّ نِبُواْ كَبَابَرِ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ لَهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُّخِلُكُم مَّدُخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْسَبَنَ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِلَيْ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوَ لِيَ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْاقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتَ ايْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا السَّ

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ امْوَلِهِمُّ فَٱلصَّدالِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ اهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنَ اهْلِهَ آإِن يُرِيدًآ إِصْلَحًا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشْيَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِمِيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجِارِ ذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْجِارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبِن ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ ايْمَانُكُمْ أُو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكِ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

المُؤْرِّةُ السِّنْفَاءِ اللهِ اللهِ اللهُ ا وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَ لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللَّ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوَ- امَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِتْ نَابِكَ عَلَىٰ هَـُ وُلاَّهِ شَهِيدًا اللَّ يَوْمَبِ ذِيَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَّوِى بِهِمُ ٱلْارْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُهُ سُكَرِي حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مَّ ضِيّ أَوْعَلَى سَفَرِ اَوْجَاءَ احَدُّمِ مِنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَامَسَنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَإِيَّا ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشَّتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفِي بِٱللَّهِ نَصِيرًا (1) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوَانَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( مَن يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبِارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِيٓ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكَفِي بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَنبِ يُومِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُ لَآءَ أَهُدِى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ سَبِيلًا (6)

اوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَضِيرًا (٥٠) امْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُوتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ المَ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ إِنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۗ فَقَدَ - اتَّيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مَّنَ - امنَ بِهِ ع وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (10) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِئَا يُلتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ بِرَّا حَكِيمًا (٥٠٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلَا نَهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدّاً لَّهُمْ فِهِمَّا أَزْوَ ؟ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ( فَ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَن تُؤدُّوا ٱلامَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ فَا يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ المَنْوَ أَلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلَامْنِ مِنكُرْ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْلُمْ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا (٥٠)



النَّيْنَاءُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ وَ عَامَنُواْ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ امِرُوٓ أَ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ( وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ الَّي مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِسمَا قَدَّ مَتَ ايدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَ اردُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنًا وَتُوْفِيقًا ﴿ اللَّهُ اوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَا فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلُا بَلِيغًا اللهِ وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ انَّهُمُ وَإِذْ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءً ولَكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَأُسْتَغْفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا

وَلَوَانًا كُنُبْنَا عَلَيْهِمُ وَأَنَّا قُتُلُوٓ أَنْفُسَكُمُ وَأَوْاخُرُجُواْمِن دِينِ كُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوَانَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُراعَظِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمُّ سَتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِينِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُ رَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ آوِ أَنفِرُواْ جَمِيعًا اللهِ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ اصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَانْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَا كُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ اصَابَكُمْ فَضَلُ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتَ بِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا بِٱلاحِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلَ اوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾



وَمَالَكُمْ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الله اللَّذِينَ المَنُواليُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤ أَوْلِيٓ آءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴿ ﴾ ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواۤ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَاشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيِا قَلِيلُ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن أَنَّقِي وَلَا ثُظْلَمُونَ فَنِيلًا ٧٧ اَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يُقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ٧٧ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةِ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٣)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَاطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلِّي فَمَا ٱرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرًالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ اللهُ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَنْفًا كَثِيرًا ﴿ أَن وَإِذَا جَآءَ هُمُ وَأَمْرُ مُن أَلَامْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلَامْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِأَتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) فَقَيْلِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُومِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِنَاةً يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِنْهَا اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا حُيِّينُمُ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٠٠٠

عَسِیٰ

ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّلِيَجْمَعَنَّكُمْ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لارَيْبَ فِيلَّةٍ وَمَنَ اصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٥٠) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ اضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا ﴿٧٠﴾ وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَاٰمِنْهُمُ وَأُولِيٓآ ءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمُّ وَلَائَنَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْجَآءُ وكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمُ وَأَن يُقَائِلُوكُمُ وَأَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوِا الَّيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَكَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُوْ وَيُلْفُوٓ اٰإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْمِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا اللهُ

وَمَا كَاكَ لِمُومِنِ أَن يَقْتُلَ مُومِنًا إِلَّا خَطَّكًا وَمَن قَنْلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَكَدُقُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُثُومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ فَدِيدٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَابِعِيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيهًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ حَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ الْقِيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُومِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِينِينَ غَيْرَأُ وُلِي ٱلضَّرَدِ وٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحَنِهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنِي وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا اللهِ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفِّعُهُ مُ الْمَلْتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلارْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَ ارْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيِّكَ مَأْوِنِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١ ﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ((١٠)) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا اللَّهُ اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلأرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُدُّرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (11) وَإِذَاضَرَبْهُمْ فِي ٱلارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكِيفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِفَةُ اخْرِي لَرْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُ وأَحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن كَانَ بِكُمْ وَ أَذَى مِّن مَّطَرِ اَوْكُنتُم مَّرْضِيَّ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْ رَكُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكِنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّاوَةَ إِنَّ ٱلصَّاوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتَا اللهِ وَلَاتَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا الله إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرِيكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ وَإِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضِىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ يِمَايَعْ مَلُونَ مُحِيطًا اللهُ هَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عِكْلَةِ جَدَلْتُمُ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَمَن يَكْسِب اثْمَافَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِدُّ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٠٠) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أو اثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِينَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَتَ طَا بِفَ مُ مُنْهُ مُوا أَن يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَايَضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



اللهُ لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولِهُ مُ وَ إِلَّا مَنَ امْرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعْرُوفٍ أَوِ اصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُونِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدِيْ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُومِنِينَ نُولِهِ عَاتَوَلِي وَنُصَلِهِ عَهَ نَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الس إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدضَّلَ ضَلَاكُم بَعِيدًا الله الله الله المعرف مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٠ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ عَاذَاكَ أَلَانْعَنِهِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَ خَلْقِ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيتًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا الله يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُورًا اللهَ اوْلَيْهِكَ مَأْوِلْهُ مُجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحْيِصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَيْتِ سَنُدّ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِهَٱلْبُدَّأُوعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنَ اصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا اللَّهِ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ الْجُزَيهِ. وَلَا يَعِيدُ لَهُ رَمِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ مَنْ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ اَوُ انتِيْ وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ ١٠٠٠ وَمَنَ احْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ اسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلأرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ اللهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُوتُونَهُنَّ مَاكُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَهِي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَو اعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلَانفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلارْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَأَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلأرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا السَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلارْضُ وَكَفِي بأللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي أَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي أَللَّهِ مَا فِي أَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي أَللَّهُ مِنْ أَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَيْهِ مَا فِي أَلْلَهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَا أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِقُلْمُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّهُ مِلَّا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ فِي أَلْمِنْ مِنْ أُلِلَّا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ وَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَّنَكَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيِا وَٱلْإِخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُسَامِعًا بَصِيرًا

يصلكحا وجهان: ١.التغليظ وهو المقدم. ٢. الترقيق.



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ وَأُوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلَاقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ٱوۡفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوۡلِى بِهِمَا ۖ فَلا تَتَّبِعُوا ٱلْهُويۤ أَن تَعَّدِلُواْ وَإِن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وْمَن يَكُفُرُ بأللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلَاخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُعَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغَفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ١ بَشِراً لُمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا الِيمًا ١ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكِنفِرِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ أَيَّبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣٦ ۗ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنِ اذَاسِمِعْنُمُ وَعَلَيْتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا لَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } إِنَّاكُمْ وَإِنَّا مِثْلُهُ مُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكِنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا السَّ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِيفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذٌ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكِيفِرِينَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱلنَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لا إِلَىٰ هَا وُلآ إِلَىٰ هَا وُلاَ إِلَىٰ هَا وَلاَ إِلْ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ إِنَّ يَكُأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلْكِيفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلاسْفَكِلِ مِنَ ٱلبَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (00) مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



المُؤْرُونُ لِلنِّيْنَاءِ ﴾ ، ﴿ ﴿ ، ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ لَا اللَّهُ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا اَوْ يَحْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِن الْمُ الْكُفُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُ نَا لِلْجَهِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمُ وَأُوْلَيْكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُ وَأُجُورَهُمُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْمٍ مُكِنَّبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسِيٓ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّاتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكُوءَ الَّيْنَامُوسِي سُلْطَانًا مُّبِينًا الراس وَرَفَعَنَافُو قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا الله الله الله المستبد

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلَالْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُهْتَنَاعَظِيمًا ((٥٠٠) وَقُولِهِمُ وَإِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ إِبَلَّ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله الله وَإِن مِنَ اهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ، وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ احِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْجِيفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا آلِيمًا ١٠٠٠ لَنكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُوتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَٱلْمُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوتِهِمُ وَأَجْرًا عَظِيًّا ﴿١٦٠)



النَّا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنِّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ-وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْاسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيُّوْبَ وَنُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلِّبَكُنَّ وَءَ اتَيْنَا دَاوُر دَ زَيُورًا ﴿١٦١ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِى تَكَلِيمًا ﴿ أَسُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ إِزَّا حَكِيمًا اللهُ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمُ عَلَمِهِ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْكُمِ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ ع وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يُشْهَدُونَ وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله الله طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠)

المُورَةُ السَّمَاءُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْهَا لَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَنتَهُواْ خَيرًا لَكُمْ وَإِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ شُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِمِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ الْمَلَتِمِكَةُ ٱلْمُقْرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكَبِّر فَسَيَحْشُرُهُمُ إلَيْهِ جَمِيعًا (٧٧) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ وَأَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَهُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمُ وَ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا السا

يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَةَ إِنِ الْمَرُقُلْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهُ اَولَكُ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُ مَا التَّلُثُ وَهُو يَرِثُهَا وَلِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُ مَا التَّلُثُ الْمَا يَكُن لَهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

इंसिनीइंडिंग के

بِسْ \_\_\_\_\_ِاللَّهُ ٱلرَّحْمَلِ ٱلرَّحِيدِ

يَكَأَيُّا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ الْ الْحِلَّةُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْانْعَكِمْ إِلَّا اللّهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللّهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللّهِ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللّهَ يَعَلَيْهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ الاَثْحِلُواْ شَعَتَ مِر اللّهِ وَلَا الشّهَر الخَرامَ وَلا الْهَلَدَى وَلا الْقَلْتَ عِدَ وَلا عَلَيْهُ الْمَعْمَ عَنِ الْبَيْتَ الْمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَالنّهُ وَلَا الْقَلْمُ فَا صَطَادُواْ وَلا يَعْمَ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصَطادُواْ وَلا يَعْمَ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصَطادُواْ وَلا يَعْمَ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصَطادُواْ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ ان صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوِنُواْ عَلَى اللّهِ وَالنّقَوْقُ وَلا نَعَاوَثُواْ عَلَى اللّهِ وَالنّقَوْقُ وَلا نَعَاوَثُواْ عَلَى اللّهِ وَالنّقَوْقُ وَلا نَعَاوَثُواْ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَكَمْ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا آكل ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلازْ لَكِمْ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِاسْلَامَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ احِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُ مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَّكُورٌ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ صَنَاتُ مِنَ اللَّهُ مِنَاتِ وَالْمُعُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلِايمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ

**M** \* **M** \* **M** \* **M** \* **M** يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُهُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَإِلَى الْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بُرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ احَدُّ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآ بِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيتَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَكَانَا قُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَلَدِلُواْ أَاعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُويِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (أُنَّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِهُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (١)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّ بُواْ إِعَايِنتِنَا آَوُلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْ كُمُ وَإِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمُ وَأَيْدِيهُ مْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ الله وَلَقَدَاخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَةِ مِلُ وَبَعَثُ نَا مِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٍّ لَهِنَ اقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَ امَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَغْتِهِ كَالُلانَهُ لَرُّ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدضَّلُ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ (١٠) فَيما نَقَضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِرُواْبِدِّءوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ انَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرِيَّ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِّمَاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَاغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَ كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ كُمُّ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ اللهِ قَدْ جَآءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ ﴿ اللهُ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِ مُرَالِي صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنَ ارَادَ أَن يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلَارْضِ جَمِيعًا أُولِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ غَنَّ أَبْنَاؤُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمَّ بَلَ انتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١) وَإِذْ قَالَمُوسِي لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمُ وَأَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتِنكُم مَّالَمْ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلارْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُ وا عَلَىٰٓ أَدْبِارِكُو فَلَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ مَا قَالُواْ يَكُمُوسِيۤ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١٠٠٠

قَالُواْ يَكُوسِينَ إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَآ أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهآ فَأَذْهَبَ انتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۚ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ اللَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمُ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَاسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (٨) ٥ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى - ادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْ بَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ احَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلاَخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ لَيِنْ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ إِنّ أُرِيدُ أَن تَبُو أَبِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنَ اصْحَابِ ٱلنِّارْ وَذَالِكَ جَزَا أَوْ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ فَطُوَّعَتْ لَهُ رَنَفُسُهُ وَقَلْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُلَا بَابِحَثُ فِي ٱلْارْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيدِ قَالَ يَنُويْلَتِي أَعَجَزْتُ أَنَ الْوُنَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرُابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ 



مِنَ اجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسِ اَوْ فَسَادٍ فِي ٱلَارْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ احْياهَا فَكَأَنَّهَا ٱخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْارْضِ لَمُسْرِفُونَ الْنَّ إِنَّمَا جَزَرَ وُ ٱللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلارْضِ فَسَادًا اَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكِبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيِ أَولَهُمْ فِي ٱلاِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّا لَلَّا إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَاتَ لَهُ مِمَّافِي ٱلأرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِعِيمِنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَانُقُيِّلَ مِنْهُ مُّ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ATATOTOTO يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنِّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَاًّ وَلَهُ مُ عَذَا اللَّهُ مُعِيمٌ (٣) وَأَلْسَارِقُ وَأَلْسَارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءُ بِمَاكسَبَا نَكُلًا مِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ الله فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ الْمُ الَّهُ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآ أُويَغَفِرُ لِمَن يَشَآ أُو وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يُعِزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ -اخَرِينَ لَوْ يَا تُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمِ يَقُولُونَ إِنَّ او تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُوتَوُّهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَكَ تَمُ لِكَ لَهُ مِن كُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَّتَهُ وَلَكَ تَمْ لِكَ لَهُ مِن كُلِّهِ شَيْعًا اوْكَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَرُيرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَلِّهِ رَقُلُو بَهُمَّ هُمَّ فِي ٱلدُّنْياخِزِيُّ وَلَهُ مَ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ يَضُرُّ وكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرِينَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوُلَيْهِكَ بِٱلْمُومِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيِّ فُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هُدِئ هَادُواْ وَالرَّبَينِيُّونَ وَالْاحْبَارُ بِمَاالسَّتُحْفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ (اللَّ وَكُنبَنَا عَلَيْهِمْ فيها آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْانفَ بِٱلَانفِ وَٱلْاذْنَ بِٱلْاذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَكَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَا إِبْرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيلَةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلِانِجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّ وَلْيَحْكُر اهْلُ ٱلِا نِحِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّمْ يَحَكُّم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهُ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اهْوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتِنكُمُّ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثَكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ اللهِ وَأَنْ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اهْوَآءَهُمْ وَٱحْدَرُهُمُ وَأَن يَفْتِ نُولَك عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمَ انَّهَ أَيْرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَلنَّاسِ لَفَسِقُونَ اللهُ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)



فتری وففا فعسی

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارِيَّ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَمَن يَتُوَهُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل يَقُولُونَ نَخَهِ إِن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَاتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوَ امْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْكُمْ بِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمٍ مَندِمِينَ (0) يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَانِهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَيِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (00 يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَسُوْفَ يَاتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٧٠) وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنهُم مُّومِنِينَ (٥)

وَإِذَا نَا دَيْتُمُ وَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلِعَبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ أَنْ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَ المّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَكِيفُونَ ﴿ اللَّ قُلُ هَلُ انبِتَكُمُ مِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَتِيكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْلَهِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ أَن اللَّهِ عَلْ مَا أَو كُمْ قَالُواْ المَّنَّا وَقَدَ ذَخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي عَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (١٣) وَتَرِي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَنْهِ نَهُمُ ٱلرَّبَيْنَوُ كَ وَٱلْاحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلِاثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِيسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ ايديهم وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْارْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَلَوَانَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّعًا مِمْ وَلأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٧٧) وَلُوانَّهُمُ وَأَقَامُوا ٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ وَأُمَّةٌ مُقَتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ثَا أَيُّمَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِنفرينَ (١١) قُلَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلِانِجِكَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمٌّ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا فَلَا قَاسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِيفِرِينَ مَنَ - امر : إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْإِخْرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ لَقَدَاخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّا كُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهْوِيَّ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٧﴾



学员 وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُواْ ثُمُ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَةِ مِلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ أَوْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوِلُهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ انْصِادِ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَكَامِنِ الَكِهِ إِلَّا إِلَكُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمُسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ إلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْعَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيدٌ (٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِيقَ أُنَّكُ كَانَا يَاكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْنُ لَهُمُ ٱلْايكتِ ثُمَّ ٱنظُرَانِي يُوفَكُونَ اللهِ عَلَى العَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفَعَ أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَا تَبَّعُواْ أَهُوآءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كِثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ الْعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٨) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِيسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ تَكُرَىٰ كَيْمِامِنْهُمْ يَتُوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُسِ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُوَ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ١٨) وَلَوْكَانُواْ يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمُ وَأُولِيّا أَهُ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُ مِ مُّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ أَإِنَّا نَصَدِئُ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِين وَرُهِبَانَا وَأَنَّهُمْ لَايسَتَكُيرُونَ اللهُ

وَ عِيسِي وفقًا



وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِئَ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ١٠٠ وَمَالَنَا لَا نُومِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَاٱلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايِنِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (٨١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا آخَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُومِنُونَ ١٠ لَالْمُوَّا خِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوۤاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلَايْمُنَّ فَكَفَّارَ ثُهُ وَإِلْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنَ اوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ وَأُوْكِسُوتُهُ مُوا أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنتَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ وَإِذَا حَلَفْتُ مَّوَ ٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَنَّكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَ الْكِيهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١١)

即行 (2) (2) (3) (4) (5) (4) (5) (5) يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلاَنصَابُ وَٱلاَزلَكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطُنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ انكُمْ مُنكُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَ مَنُواْ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدِي بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ وَعَذَابُ إِلَيْمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَقَنْكُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِثْلِ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ - ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَهُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ -عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْفِقَامِ اللَّهُ · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( )

احِلَ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ,مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مْ حُرُمُّا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ١٠٠ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَالْحَرَامَ وَالْهَدِّي وَالْقَلَيْدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ (١) أَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَعْلَمُ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِن قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَاعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ لَاتَسْتَكُوا عَنَاشَيْاءَ إِن تُبَدِّلُكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثُ اللَّهُ عَنْوَرُ حَلِيثُ اللَّهُ عَنْهَ أَوَ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثُ اللَّهُ عَنْهَ أَوْ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثُ اللَّهُ عَنْهَ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحِلِيثُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحِلِيثُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُو سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبِّلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُواْ بِهَا كِيفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرُولُكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ



وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ الَّيْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أَوَلُو كَانَءَ ابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيَهْ تَدُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنُواْعَلَيْكُمْ وَأَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُوْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ وَإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ وَأَوَ - اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ وَإِنَ انتُوْضَرَيْكُمْ فِي ٱلْارْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكُتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْاثِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنْ عُثِرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسَّتَحَقّاً إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَن يَاتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّأَيْمَنُ الْعَدُ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقَوْا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

Jemser

يُعِيسِي وقفًا (الموضعان)

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأَإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١١) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَا يَدَتُّكُ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِحِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَهَرٍا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلاَكْمَهُ وَٱلاَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتِي بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمُ وَإِنَّ هَنْدَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذَا وَحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ مَنَ أَنَ - امِنُواْ بِ وَبرَسُولِي قَالُواْءَ امَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اللَّهُ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآَّءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قُتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ١١٥



عيسى

بغیلسی وففا ءَ أُنتَ

وجهان: ١.الإبدال

٢. التسهيل



عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلُوَانِزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلَامْرُهُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ 🕚

مُسَحِين

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ (اللهُ وَلَقَدُ أَسَنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسْمُ رَءُونَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٦) قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ الَّذِينَ خَسِرُوۤ اللَّهُ اللَّهُ مَ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ الله الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل الله عَلَى اعْيِرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ انِّي أُمِنْ ثُأَنَّ اكُونَ أَوَّلَ مَنَ اسْلَمْ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ قُلُ الِّي ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٦) مَن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ بِإِفْقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهِ

قُلَائُ شَيْءٍ ٱكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَاذَا ٱلْقُرَّءَ انُ لِأُنذِ رَّكُم بِهِ عَوَمَنَ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ٤ الِهَةً اخْرِيْ قُل لَّا أَشْهَدُ قُل انَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُ مُ ٱلْكِتَبَ يَعَ فُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١١ وَمَن اظْلَرُ مِمَّن ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٱوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٦) وَنَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمُ وَ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّالْطُرُ كَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٥٠) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُومِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْاوَّلِينَ (١٠) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلبَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبّنَا وَنَكُونُ مِنَا لَلُومِنِينَ (١٠)

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَاٱلدُّنْيِا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ۚ ۚ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ ٱلْيُسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿٣٠ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيِ آلِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايِنتِٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَّكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَيْهُمْ نَصُّرُنّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِّمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله والله عَلَيْك إعْراضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلارْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَاتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالُواْلُولَانُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِهِ عَقُلِ اتَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهَ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلَارْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ ٱمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحَشَّرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنَتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ( ) قُلَ ارَيْنَكُمْ وَإِنَ ابِنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَاتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَبَلِ اتَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدَارُسَلُنَآ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَلُولا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مُرَدَ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ (0)

را يتكمم وجهان: ۱.الإبدال

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواَّ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَ قُلَ ارَيْتُهُ وَ إِنَ اخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنِ اللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ﴿ فَا ارْدَيْتَكُمْ وَإِنَ الْبِكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنَ - امَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَاللَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابَنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ وَإِنِّي مَلَكُ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَاعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَنْ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشُرُوٓا ۗ إِلَىٰ رَبِّهِ مُلِّسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ لَمُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَا وُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِعَايِكِتِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِحَهَا لَةِ ثُمَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّهُ مَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (00) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ قُل انِي نُهيتُ أَنَ اعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا ٱلَّبِعُ أَهُوَآءَ كُمْ قَدضَّكُ لَتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ قُلِ انِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِيَّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلْقِيَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُو حَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ أَنَّ قُل لَّوَ انَّ عِندِي مَا تَسْ تَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلامْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُّواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ السَّ اللهُ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْوَ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْارْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَا بِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينٍ ( اللهِ فَا كُنْبٍ مُبِينٍ ( الله



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَهِّ لِحُهُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُ م بِٱلنَّهارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضِى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمُ اللهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَآءَ احَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ مُرَّدُوۤ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِمُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ألفاً مع المد ظُلُكَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَضَرَّعًا وَخُفَيَةً لَيْنَ الْجَيْتَنَا مِنْ هَلْذِهِ ع ۲. تسهیل الهمزة الثانية لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِن قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ وَأَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وَأَوْيلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْإِينَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ اللهِ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ لِكُلِّ نَبَإِمُسْتَقَرُّوُسَوِّفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِو عُواِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرِيْ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرِيْ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُوذَكِّرْبِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُوخَذْمِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ قُلَ اندَّعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدِ نِنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْارْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱيتِنَا قُلِ ابَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ وَأُمِنَ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَأَنَ اقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٧٧ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اللهُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةً وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخِيدُ اللَّ

هُدئ



رع وقفًا (الموضعان)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا - الِهَ أَمَّ إِنَّ أَرِينكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ (٧٠) وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رِعِ كَوَكَبُأْ قَالَ هَلْذَارَتِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْإِفِلِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَءَاٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّارَ وَاٱلشَّمْسَ بَازِعَكَ قَالَ هَلَذَارَتِي هَلَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَفُّومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٧٠ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَاللَّهُ وَمُؤْدَقًالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدِينَ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا اَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَكُ تُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وَ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ - عَلَيْكُمْ سُلُطَانَاً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِأَلَامَنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِلِيمَننَهُم بِظُلْمِ اوْلَيْهِكَ لَمُهُ ٱلَامْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ مَا وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَ اتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْمُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ كُلَّا هَدَيْنَأُ وَنُوحًا واوأ مكسورة هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ ۲. تسهیل الثانية وَيُوسُفَ وَمُوسِيٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَزُكَرِيّاآءَ وَيَحِينِ وَعِيسِيٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ ٣ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿٧٧﴾ وَمِنَ-الْجَابِهِمْ وَذُرِّيَّكِيْمٌ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُ مُوْدَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ( اللهِ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى هُدِئ بِهِۦ مَن يَشَآةُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوَ اشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١ ﴾ أُولَيَبِكَ ٱلَّذِينَ ءَ اتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحُكْرَ وَٱلنَّهُ بُوَّءَةً فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُٰلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكِنفِرِينَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدِ مِهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا هَدِئ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَنكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّه

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلِّ مَنَ انزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسِي نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ الطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَرُ تَعَلَّهُواْ أَنتُدْ وَلا عَاباً وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُعَر ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ ثُعَّدُ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَنذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنذِ أُمَّ ٱلْقُرِىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِٱلْإِخِرَةِ يُومِنُونَ بِلِيَّهُ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ وَمَنَاظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اوَّ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرِئ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَكَيِكَةُ بَاسِطُوۤ الَّذِيهِ مُوۤ أَخْرِجُوۤ النَّفُسَكُمُ الْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنَ - ايكتِهِ - تَستَكَرِرُونَ الله وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقَنْكُمُ مِ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمُ وَأَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَكُوًّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ١٠٠٠

و **هُ**دِئ مقا



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِي ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنِّي تُوفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلإصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٧٣) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْإِينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( ) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَا كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْإِينَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ (١١) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخَرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنَ اعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَسَابِةً ٱنظُورُواْ إِلَى تُمَرِهِ إِذَا ٱثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَاينتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ اللهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَّقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ ۚ أَنِّي يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَوْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

متشابه انظرواً سم التلوين وصلا

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لاّ إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلَابْصَنْرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلَابْصَنَرِ وَهُوَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَ ابْصَرَ فَلِنَفْسِلْم وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلَايَكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٠٠) ٱلَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لا إِلَنهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوأً وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُ مُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُ مَ فَيُنَتِثُهُ مِبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠) وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمُ وَءَايَّةُ لَّيُومِنُنَّ بِهَأْقُلِ انَّمَا ٱلَّايِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَأَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُومِنُونَ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَمُ يُومِنُواْ بِهِ اَوَّلُ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَكِنِهِ مُ يَعْمَهُونَ اللهُ



﴿ وَلَوَانَّنَا زَرَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّاكَانُواْ لِيُومِنُوٓاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عِكْوُوًّا شَيَعِطِينَ ٱلإنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمُ وَإِلَى بَعْضٍ زُحّْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوُّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْغِيْ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلَّا لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ (١١) وَإِن تُطِعَ احْثُرُ مَن فِ ٱلارْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ وَ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّا إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ﴿ ١٨٠) فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُومِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ وَأَلَّا تَاكُنُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُعُو إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بأَهُوا يِهِم بِغَيْرِعِلْمِ النَّارَبَكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَ ٱلِاثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلِاثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهِ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيا إِنهُ مَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ اطَعْتُمُوهُمُ وَإِنَّاكُمُ لَشَرِكُونَ السَّ أَوَمَنَكَانَ مَيْ تَافَأُحْيَا يَنْكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَثُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَالُهُ وَفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكِنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ اللَّ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُومِنَ حَتَّى نُوتِي مِثْلَ مَاۤ أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَلَتِهِ مَ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَذَا اللَّهِ مَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ

فُصَّلَ وقفًا وجهان: ١.التغليظ وهو المقدم.

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ وَيُشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلَعِ وَمَن يُرِدَ ان يُضِلَهُ يُجَعَلُ صَدِّرَهُ وَضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلَاينتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عَشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُكُم مِّنَ ٱلِإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلِانْسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ رَبُّكَ حَرِيثُ عَلِيدُ إِنَّ وَكُذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَيَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمُ وَأَنَّهُ مُ كَانُواْ كِنفِرِين اللَّهُ وَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّك مُهْ إِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ



وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ - اخْسَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَــُدُونَ لَاتِّومَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى لَا عَلَى لَا عَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَإِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدِّارِّ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرًا مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْانْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُرِّكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ سَاءَ مَايِحُكُمُونَ ﴿٣٧﴾ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلُوْشَاءَ أُلَّهُ مَافَعَكُونُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١١٠

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَا أَنْعَالُمُ وَحَرَّثُ حِجْ لِلْيَطْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَت ظُلْهُورُهَا وَأَنْعَكُرُّلًا يَذَكُرُونَ أشرالله عكيها أفيرآة عكية سكيجزيهم بماكاثوأ يَفْتَرُونَ ﴿ وَعَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْانْعَكِمِ خَالِصَ أُلِّذُكُورِنَا وَمُحَكَرَمُ عَلَيْ أَزْوَجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسكِجْزِيهِمْ وَصْفَهُمُ وَإِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ فَا خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمْ سَفَهُ الْبِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزْقَهُ مُ اللَّهُ أَفْتِرًا عَلَى اللَّهِ قَدضَّ لُواْ وَمَاكَ انْوَا مُهَتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُوَا لَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُ وشكتِ وَغَيْرُ مَعْرُ وشكتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا احْتُلُهُ وَٱلزَّنتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِةً كُلُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَآ أَثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ بَيُوْمَ حِصَادِهِ - وَلا تُسَرِفُوا أَإِنَكُ و لا يُحِبُ الْمُسرِفِينَ (الله) وَمِنَ ٱلْانْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًأْ كَثُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِ ٱلشَّيْطِانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُورِ الشَّيْطِانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ عَلَا إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُورِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ



ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلصَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلَ-آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِراً لُانثَيَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْانْتَيَانِيَّ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُدُ صَالِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلإبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلُ - ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرا لُانشَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمكَتْ عَلَيْدِ أَرْحَامُ الْانشَيْنُ أَمْ كُنتُمْ شُهِكَاءَ إِذْ وَجِهِ عَكُمُ ٱللَّهُ بِهِكَذَأْفَكُنَّ اظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا الهِلَ لِعَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى أَضْطُرٌ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَآ إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُ مَآ أَوِ ٱلْحَوَابِ آ أَوْمَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ السَّ

أَلدُّ كُريْنِ وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلاَّ ءَاجَآ قُلُا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَ انتُعَوُّ إِلَّا تَغُرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهِ الْكُنَّا ٱلْكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدِ مَكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعَ اهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِأَلَاخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ السَّ ﴿ قُلُ تَعَالُواْ اتْلُ مَاحَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ وَأُلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُ وَأَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّن امْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ الْفُواحِش مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكُورُ وَصِّنَكُم بِهِ عَلَكُو نَعْقِلُونَ ﴿١٥٥﴾



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْحَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا اللَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمْ وَصِّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ مَ وَأَنَّ هَلْدَاصِرَ طِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ إِذَالِكُمْ وَصِّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مَ يُومِنُونَ ﴿ ﴿ وَهَلَا الْكِنْبُ الزَّلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْتَقُولُواْلُوَانَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ فَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ ٱسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنَ - ايننِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَّدِفُونَ الْاللهِ 

مُوسِیٰ وقفا وَهُدِیٰ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ الْمَكَيْكُةُ أَوْيَاتِيَ رَبُّكَ أَوْيَاتِك بَغْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَاتِي بَغْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرْ تَكُنَ - امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْخَطِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبَعْهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (الله مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَأُ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ قُل انَّنِي هَدِينِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (١١٠) دِينَاقَيِتَمَامِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلِ انَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَكُمْ إِنَّ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ وَيِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (١١٠) قُلَاغَيِّرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَآ أُخْرِئَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿١٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَ ٱلَارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّـبّ فِي مَآءَاتِهَ كُمُرُةُ إِنَّارَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحيمُ ((١٦٧)

إسكان الياء

١. التقليل مع وهو المقدم

١. التقليل مع فتح الياء ٢. الفتح مع

إسكان الياء ٤.الفتح مع

فتح الياء





قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذَ امْرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فُخَلَقْنَنِي مِن بِّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأُخْرُجِ انَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللَّهِ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١٥) ثُمَّ لَاتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ ايْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللهُ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن بِّعِكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ وَ أَجْمَعِينَ الْ١٧) وَيَكَادُمُ أَسَكُنَ انتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِي لَمُمَا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَانَهِ لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ اللهُ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّيْنِ فَدَلِّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوَّءَ ثُمُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادِ نَهُمَا رَبُّهُمَا أَلْرَانُهُكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَّاعَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ ١٠

اللين مع

توسط البدل. (الموضعان)

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّةِ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ أَنَّ الْمُبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلَارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينِ ٣٠٠ قَالَ فِيهَاتَّحَيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرِّجُونَ ﴿ إِنَّ كِنَبِنَ ءَادَمَ قَدَانِ لَنَا عَلَيْكُمُ لِلِاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِهَاسَ ٱلنَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ -اينتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ يَنبَنِي عَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ بَرِيكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرَوْبُهُمَّةً إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلِ الْ ٱللَّهَ لَا يَامُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ امَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدِيْ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ اللَّهِ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ الله

سُوءَ اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مي: ١-٣. قصر اللين مع ثلاثة البدل. ١ تن ما

توسط
 اللين مع
 وسط البدل.

17 (C)

﴿ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمُّ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا خَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلِ انَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِاثُمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرٌ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٣) يَبَنِيَّ ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُوءَ ايَنِيِّي فَمَنِ ٱتَّقِىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلبِّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ إِنَّ الْمُمَنِّ اظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِكَايَتِهِ ۚ أُولَيْكَ يَنَا لَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمُ قَالُواً أَيْنَ مَا كُنتُدُ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ " قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَأَنَّهُمْ كَانُواْ كِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جَآءَ أجلهم

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية

ألفاً مع المد الطبيعي ٢. تسميل

الهمزة الثانية

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمُدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلِانسِ فِ ٱلنِّارِكُلُّمَا دَخَلَتُ امَّةً لَّعَنَتُ اخْلَمَّا حَتَّى إِذَا ٱذَا رَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيهُ مَ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَلَوُكَ إِنَّ أَصَكُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَٱلنَّادِ اللَّهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَتُ اولِمُهُمِّ لِأُخْرِمِهُمِّ فَكَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْمَا مِن فَضِّلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهِ إِنَّا ٱلَّذِيكَكَذَّبُواْ عِايننِنا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَكُمْ وَأَبُوبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرَالِخِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ الآسُ الْمُمْمِّنِ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمِّ فِهَا خَيْلِدُونَ (١) وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلانْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدِ بِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِى لَوْلَا أَنْ هَدِ نَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اٰ أَن يَلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَادِيَ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنِّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَثْنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدَتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًا لُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِينَهُمْ وَأَن لَّعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ الآنَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْاخِرَةِ كَنِفِرُونَ ﴿ إِنَّ كُنِينَهُمَا جِجَابٌ وَعَلَى ٱلاغْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِ عَلْمٌ وَنَادَوَأُ اصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (0) ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ ابْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ آصَعَنِ أَلْبَارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّيْلِمِينَ (١٠) وَفَادِي ٓ أَصَّابُ ٱلاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِنهُمْ قَالُواْ مَآ أَغَنِي عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنْتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ (٧) أَهَتَوُكُو إِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا آنَتُمْ تَحْزُنُونَ المسكان ونادى أصحب البار أصحب الجنية أن افيضوا علين مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ أَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيِأَفَالْيَوْمَ نَنسِنهُ مَركَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ١٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ بَوْمَ يَاتِي تَاوِيلُهُ وَهُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّفَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَ انُوا يَفْتَرُونَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمْرِيْهِ ٱلْالْهُٱلْخَالَٰتُ وَٱلَامْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَلَعَالَمِينَ اللَّهِ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلارضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ مُشُرُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ فَيْ حَقِّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِكَذَالِكَ غُرْجُ ٱلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ مَذَّكُرُونَ اللَّهُ وَٱلۡبِلَدُٱلطَّيۡبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْإِينَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اللهِ لَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ، إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرِيكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبِلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعُ المُونَ اللهُ أُوعِجْبُ ثُمُرَ أَن جَآءَكُمُ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ هُو وَإِلَّى عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا لَنَّقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ۞ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَلِمِينَ اللهُ



أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ آمِينُ ﴿ ١٧ ا وَعِجْبَنُورُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسَاذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَا وُنَا فَالِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ اللهِ ٱتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُرُوءَ ابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱللَّظِ رُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَمَاكَانُواْ مُومِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِن اللهِ عَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَانِدِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ في أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ اللَّهُ ﴿ (٧٠)

الناليات الماري وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْارْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَ الآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَواْ فِي ٱلْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ - امْنَ مِنْهُمُ وَأَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ﴿ فَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهِ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنَ امْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ أَيْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ ﴾ فَتَوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدَ ابْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحِبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنَ احَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسكَآءِ بَلَ اللهُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٠)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ ٱ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ وَإِنَّهُمُ وَأَنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ اللهُ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتَ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرُّا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأُقَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُ دُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنَـةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلاَرْضِ بَعْدَ إصلاحها أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن كُنتُم تُومِنِينَ ﴿ الله وَلا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَ - امَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوجَا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمُ وَءَ امْنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُومِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٠)



﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُوْ كُنَّا كُرِهِينَ ﴿ ﴿ فَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّناً وسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِحِينَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُو إِذًا لَّخَسِرُونَ ( فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَنْمِينَ الْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَانُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدَّ ابْلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كِيفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّنَّى إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖤 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠

وَلُوَانَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ وَٱلارْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٥ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أَوَامِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَاتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١١) تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَابِهِ أَوَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ أَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكِ فِرِينَ ﴿ ﴿ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا آكَثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي بِايكتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانظُرْكَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٠﴾ وَقَالَ مُوسِي يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ



قَالُوٓا ء منَّا بِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَا مَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنَ - اذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَا الْمَكُرُ مَّكُرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْءَ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنَ - امَنَّا بِعَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَأْ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفِّنَا مُسْلِمِينَ الله وقَالَ ٱلْمَكُلُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنَقَنُلُ أَبْنَاءَهُم وَنَسْتَعِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَاتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمْ وَ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَ اخَذَنّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٦)

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسِيٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلاَّ إِنَّمَا طُلِّرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَانِنَا بِهِ مِنَ-ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ اللهُ فَأَنكُمُنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَالِمِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَأُوۡرَ ثَنَا ٱلۡقَوۡمُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلارْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنِي عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ اللهِ إِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعُونُ وَقُوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىهَا كُمَا لَهُمُ وَءَالِهَ أَوْ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ١٣ إِنَّ هَا وُلآءِ مُتَابُّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ وَ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذَ الْجَيَّنَكُم مِّنَ - الِي فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَقَنُلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِيٰ لِأَخِيهِ هَلُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِى لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرِ الَيْكَ قَالَ لَن تَرِينِي وَلَكِكِنُ ٱنظُرِ الَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرِينِيُّ فَلَمَّا تَجَلِّى

رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ

قَالَ شُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُومِنِينَ السَّ

قَالَ يَنْمُوسِينَ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكُ وَكُن مِنَ الشَّيكرينَ السُّ وَكُتَبْنَا لُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامْرْ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنَ-ايَاتِيَٱلَّذِينَ يَتَّكَّبَّرُونَ فِي ٱلارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَايُومِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوّاُ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلَاخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَاثُّ اللَّهُ يَرَوُّا انَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ اللَّهُ وَلَاسْقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواانَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْنَا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيَّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُ عُوَا أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْالْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ وَإِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ الْاعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّياْ وَكَذَا لِكَ بَعِزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُعَّ تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْالْوَاحْ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اللَّهِ وَأَخْذَارَ مُوسِيٰ قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنًا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّي أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْعَنْفِرِينَ ﴿ ١٠٥٠ مَن تَشَاءُ أَنْتَ خَيْرُ ٱلْعَنْفِرِينَ ﴿ ١٥٥٠ مَن تَشَاءُ أَنْتَ خَيْرُ الْعَنفِرِينَ ﴿ ١٥٥٠ مَن تَشَاءُ أَنْتُ وَلَيْكُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَأَلْقِى وففاً

م شُوسِیٰ و<sup>ونفا</sup>

هُدِئ



﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنَ الشَاتَةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُوتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُومِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَيْءَ ٱلْاِمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِينةِ وَٱلِانِجِيلِ يَامُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ وَٱلْاغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الله قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعُ وَتِ وَٱلارْضِّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْامِّيِّ ٱلَّذِي يُومِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمِن قَوْمِ مُوسِيَّ أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقِّ وَبِهِ مِيعَدِلُونَ ١٠٥٠

وَقَطَعَنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا امَمَّا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيّ إِذِ ٱسْتَسْقِنْهُ قُوْمُهُمُ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكِرَ فَأَنْبُجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشَّرَبَهُم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِم ٱلْغَمَام وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم ٱلْمَنَ وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا تُغَفّر لَكُمْ خَطِيَّاتُكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتَ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَابِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمُ سَلِيتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَاتِيهِمُّ كَذَاكِ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ السَّ

وَإِذْ قَالَتُ امَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمٌ اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ وَأَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ بِعَذَابِ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله المَا عَتَوَا عَنَمَا أَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ ١٧ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ عَنْكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ ٱلصَّلِلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَابَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلَادَنِيْ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلُنَا وَإِن يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وِيَاخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْصَلِحِينَ اللهُ

المن المنافقة المنافق

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ مُهمّ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الله وَإِذَ اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّ لِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ وَ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بَلِي شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرك ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَفَنُهْ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلاينتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَ اتَّيْنَكُ ءَ إِيكِيْنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطُانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ السُّ وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْارْضِ وَٱتَّبَعَ هَوِنْهُ فَمُثَلُّهُ كَمْثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اوْتَتُرُكُهُ يُلْهَثَّ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَأَ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِكَ إِيكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِئ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَايَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَأَعَيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِمَ أَوْلَتِكَ كَالَانْعُكِمِ بَلْ هُمُواَضَلُّ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ السا وَلِلَّهِ ٱلْاسْمَاءُ ٱلْحُسِّنِي فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَكِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَأُمْلِي لَهُمُ وَإِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ ٱولَمْ يَنْفَكُرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْارْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسِينَ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ويُومِنُونَ اللهُ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِي لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسِنَهُ أَقُلِ انَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ الاتَاتِيكُو إِلَّا بَغْنَاةً يُسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ انَّمَاعِلْمُهَاعِندَ اللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠





وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. شمهيل
الهمزة

فتعنكي

وقفا

إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَنَا ۖ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدَعُوهُمُ وَإِلَى ٱلْمُدِينَ لَايَسْمَعُوَّا وَتَرِيهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهَ خُذِٱلْعَفُو وَامُنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّاكِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوِا اذَا مَسَّهُمْ طَنَّيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي ٱلْغِيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ اللهِ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِأَيْةٍ قَالُواْ لُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلِ انَّمَآ أَتَّبِعُ مَايُوجِيٓ إِلَىَّ مِن رَّبِيَّ هَنذَابَصَ إِبرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك



وَٱلْاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ لَايَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَيِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهُ الله

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ



يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُومِنُونَ حَقَّالْهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ

رَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُومِنِينَ لَكُرِهُونَ ٥

يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

إِحَدِيْ

وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أُللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآمِ فَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكِفِرِينَ اللهُ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَهُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجُرِمُونَ اللهِ



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ وَأَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَتِهِ كُو مُرْدَفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَظْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِرُّ حَكِيمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَنَيْلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُورِ رَخَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْاقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْبِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّاْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلاعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكِفِرِينَ عَذَابَ ٱلبّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلادْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّامٌ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّامٌ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمِيُّ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُومِنِينَ مِنْهُ بِلاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكِنفِرِينَ اللهُ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُولَن تُغْنِي عَنكُور فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ اللَّهُ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلْتُدْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْمُكُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيِّرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوَاسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَبُ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَاتَّعُوافِتْنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ

导前汽车 多、多、多、多、每 和剧题 وَاذْكُرُوٓ إِذَ انتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلارْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِئكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَلَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ الْعَظِيمِ (١٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلِي عَلَيْهِ مُوَّءَ إِيكُنَّا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَالُوْ نَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنَدَأَ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلاوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَوِ أَيتِنَا بِعَذَابِ الِيمِ اللهِ إِنَّ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكًا فَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ

وَمَا لَهُ مُوا أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓاْ أَوْلِيآءَهُۥ إِنَا اوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَّا نَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَّهَ جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرُكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُوا يُغَفَر لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ ٱلْاوَّلِينَ اللهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلِمَ كُمَّ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهِ



وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيدِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّى جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* يِنَّ أَيْنَ أَرِي مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِن ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (٥٠) وَلَوْتَرِيْ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْ كُذُ يَضِّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٥) ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ ايْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلِّيْمِ لِلْعَبِيدِ (٢٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْكُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُرًّا إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٠٠

يتوفي



وَإِن يُرِيدُوٓ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِأَلْمُومِنِينَ اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لُوَ انفَقْتَ مَافِي ٱلارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ م وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِينَ مُحَسِّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلَّبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ١٠٠ مَنَّ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ حَرِّضِ ٱلْمُومِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنَ وَإِن تَكُن مِنكُم مِنْكُمُ مِنْكُةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلَّذَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأَ فَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْزُو إِن يَكُن مِّنكُمُ وَأَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيٓ وِ أَن يَكُونَ لَهُوَ أَسِّرِي حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلأرْضِّ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْاحِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكُّمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيثُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّ وَهُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْاسْرِيِّ إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيالَنَّكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُحَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُولَيْبِكَ بَعْضُهُمُ ٓ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَكِيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَنَّنَكُمْ وَيَنْهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَضْهُمُ وَأُولِيآ ءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلارْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَاوَواْ وَّنَصَرُوۤا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُومِنُونَ حَقَّالْكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْمِنَ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلارْحَامِ بَعْضُهُمُ وَأُولِي بِمَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِي ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهُ فَسِيحُواْ فِي ٱلْارْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكِيفِرِينَ اللَّهِ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْآكَبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ \* مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْدُمُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعَجِرِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهُ الَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظْنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ وَأَحَدًا فَأَيِّمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُووْ إِلَى مُدَّتِهِمُ وَإِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْاشْهُو ٱلْحُرْمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ وَاقَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنَ احَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَامَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّمْ عِنْدَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِرْفُمَا ٱسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمُرُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ وَإِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَابِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ١٩ أَشْتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا لَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ وَإِن لَّكُمُوا أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَيْمُ مَا لَأَيْمُ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًانَّكَثُو ٓ أَأَيْمَانَهُمْ وَهَـمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وَكُمْ مُوَا وَالْكَ مَرَّةً ٱتَغَشَّوْنَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَغَشُوهُ إِن كُنْتُم مُّومِنِينَ اللهُ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرُكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُومِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ المُ اللهُ الذِّينَ جَهَدُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَدِجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسِيّ أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنَ - امْنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاَّخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمِ مُوا عَظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٢٠٠٠

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُعِيمُ اللَّهِ عَندَهُ وَاللَّهُ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ وَأُولِكَا مَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلِإِيمَٰنِ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلِ ان كَانَءَ ابْمَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُهُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَ بَصُواْ حَتَّى يَاقِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةٍ عَوَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُةٌ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذَ اعْجَبُتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ شُكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكِيفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ تَوْبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١١٠ قَائِلُواٱلَّذِينَ الايُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِ اللَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِ هِمَّ يُضَاهُونَ قُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائِلَهُ مُ اللَّهُ أَنِّ يُوفَكُونَ أَتَّ الَّهُ الَّذَا أَعْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ وَأَرْبَ ابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَىٰ هَا وَحِدًّا لَّآ إِلَنهُ إِلَّا هُوْسُبُحَننُهُ، عَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّ

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِإِلَهُ دِى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُرُسَلَ رَسُولَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُونَ الْمُشْرِكُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كُونَ اللهِ عَمَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

عَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْاحْبِارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ

أَمُواَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا

فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللَّ يَوْمَ يُحُمِيٰ عَلَيْهَا فِي بَارِجَهَنَّمُ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ عَلَيْهَا فِي بَارِجَهَنَّمُ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

عليها في بارجهنم فتحوث بها جِاههم وجنوبهم وخوبهم

تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّ عِدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ اثْنَاعَشَرُ اللهِ اثْنَاعَشَرُ اللهِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ

مِنْهَا أَرْبَعَاقُ حُرُمٌ فَزَالِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ

أَنفُسَكُم وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَما

يُقَائِلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ





إِنَّمَا ٱلنَّهِ يُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفَرِّ بَضِ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُّوَاطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ رِينِ لَهُ مِسُوَءُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِفرِينَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمْرُ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْوَ إِلَى ٱلارْضِ أَرْضِيتُ م بِٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيا مِن ٱلاخِرَةَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيافِ ٱلْاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا إَلِهِ مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِذَا خَرَجَهُ اللهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفِارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْدَزُنِ انَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا ٱلسُّفَالُّ السُّفَالُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْبِ أَوْ اللَّهُ عَنْ بِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنْ بِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ 

أنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةٌ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَلَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَنْدِنُكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيم وَإِلْمُنَّقِينَ الله إِنَّمَايسَتَنذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونِ ﴿ ﴿ فَا وَلَوَ ارَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِيدِينَ ﴿ لَا لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ مُو إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَعُواْ ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَّبُواْ لَكَ ٱلْامُورَ حَتَّىٰ جَاءَٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَيذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَا كَغِرِينَ مُصِيبَةُ يُحَولُوا قَدَاخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكَوَلُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُلُلَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلِ مِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ (اللهُ قُلْهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنِّ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ وَأَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَ تَرَبَّصُوٓ أَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ انفِقُواْ طَوْعًا اَوْكَرُهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمُّ و إِنَّكُمْ كُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمُو أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مُعُمَّ ا إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرِسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٢

إخدى

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ٥ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ١٠٥ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا اَوْمَعَكَرَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ الَّيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ اعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوَانَهُ مُرَضُواْمَاءَ ابْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُوتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ. وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ٥٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْفَكرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيثُ حَكِيثُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوذُونَ ٱلنَّبِيٓ، وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنٌّ قُلُ اذْنُ حَيْرٍ لَّكُمْ يُومِنُ بِأَللَهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ الْيُمُ اللَّهِ



يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّمْ يَعْلَمُواْأَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَبَّ لَهُ مَنارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْمِنْ الْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنْ الْفَوْدَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ نُنِيَّتُهُم بِمَافِي قُلُوبِهُمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ نُخْرِجُ مَّاتَحَ ذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ ابِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَتَهْزِءُونَ اللهُ لَاتَعَنْذِرُواْقَدَّكُفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰذِكُرُو إِن يُعْفَ عَن طَ آبِفَةٍ مِن كُمْ تَعُكَذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأُتَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ فَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَأْهِي حَسْبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْاخِرَةِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَلَوْ يَاتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴿ ۖ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَيْنَ وَٱلْمُوتَفِكَتِ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بِعُضِ كَامُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱلدَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُو أُولَيْهِكَ سَيْرُ مَهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ الله وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحَيْهَا ٱلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالَّةَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ عَنِهِدِٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوابِمَالَمْ يَنَالُوأُومَانَقَمُوا إِلَّا أَنَاغُنِهُمُ أَلَلُهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحَرِّ وَإِن يَـ تَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلآخِرَةَ وَمَا لَمُتُمْ فِي ٱلآرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ١٠٠٠ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهُ لَمِنَ المنامِن فَضْلِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَلَمَّآءَ ابْنَهُ مِينَ فَضَلِهِ - بَخِلُوا بِهِ - وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ وَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وِمِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكَذِبُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ اَلَّهُ يَعَلَّمُوَّا أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ



ٱسْتَغْفِرُ هُكُمُ وَأُولَاتَسْتَغْفِرُ هُكُم وإِن تَسْتَغْفِرُ هُكُمُ سَبْعِينَ مُرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوۤ أَأَن يُجَابِهِ دُواْ بِأَمْوَ لِلْمِ وَأَنفُسِهِ مِن سَبِيلَ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَسْتَنَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِي عَدُوًّ [ إِنَّكُور رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ ةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ مُ وَلَا تُصَلِّعَلَى ٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِ وَ عِلْ اللَّهِ مُ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيِ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَإِذَا أَنْ لَتُ سُورَةً أَنَ - إِمِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَنْدَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ٣

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١ كَنِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ. جَنهَدُوا بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتٍ بَحْرِي مِن عَيْمَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلَاعْرَابِ لِيُوذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيعُ الله لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضِيٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آَنَةُ كَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَنِذِنُونَكَ وَهُمُ وَأَغْنِيَآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ وَإِذَا رَجَعْتُ وَ إِلَيْهِمُّ قُل لَّا تَعْتَدُرُواْ لَن نُّومِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ اخْبِارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُثَمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْتِئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ وَإِذَا أَنقَلَتْ تُعُو إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولِهُ مُ جَهَنَّهُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضِىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ اللاعْ رَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْاعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلَاعْــرَابِ مَن يُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَّوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْاَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلاَنصِارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ٱلْكَالْمُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ ﴿ إِن الْحَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرُ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللهِ خُذْمِنَ امْوَلِمِهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْ تِكَ سَكُنُّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنِّتِثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (٧٠٠)

کسی عسی

فسکیری وقفا

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَاْ بَيْنَ ٱلْمُومِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَوَرَسُولُهُ,مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَارَدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ الله الله الله الله الكالم المسجد السيس على السَّقوي مِنَ اوَّلِ يَوْمِ اَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدُ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُ رُوَّا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ إِنَّ أَفَمَنُ اسِّسُ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرًام مَّنُ السِّسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هِارِ فَأَنَّهَ ارْبِهِ عِنْ إِرْجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْأُرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مُوَالِلًا أَن تُقطَّعَ قُلُوبُهُ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ اللهُ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُلُونَ وَثُقَ نَلُونَ مِنْ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرِ مِنْ وَٱلِانِجِيلِ وَٱلْقُدُرَ ۚ النَّا وَمَنَ اوْفِ بِعَهْدِهِ ۚ مِرَ ﴾ ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِدِّ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّ



التَّيَبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱللَّيَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّرَجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُومِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيءِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أُوْلِي قُرُدِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُهُ وَأَنَّهُمُ وَأَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ وَعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَ لَأُوَّهُ كَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاتَ اللَّهُ لِيضِلُّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدِ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ يَحْيَى ، وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ (١١١) لَّقَدَتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيءِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْانصِارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقَوُا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُوَأَنفُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُعَّرَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُونُوۤ إِلِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيدُ اللَّهُ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ مَاكَانَلِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْاعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهِ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصِلِّعُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يَصْلُحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يَصْلُحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ لَا يُصْلِحُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ لَا يُصْلِحُ لَهُ اللَّهُ لَمِنْ اللَّهُ لَا يُعْمِلُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا يُصْلِحُ لَا يُصْلِحُ لَا اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ لَا يُعْمِلُ لَا يَعْمِلُ لَا لَهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لَا يُصْلِحُ لَا عَلَيْكُمُ لَا اللَّهُ لَا يَعْمِلُونُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُونُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُونُ لِلللَّهُ لَا يَعْمِلُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُمُ لِللللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُولُ لِلللَّهُ لَا عَلَالْكُولُ لِلللَّهِ لَا عَلَيْكُولُ لَا لَهُ لَا عَلَيْكُولُ لَا عَلَاللَّهُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ لِللَّهُ لَا عَلَيْكُولِ لِلللَّهُ لَا عَلَّهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَيْكُولُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ لَاللَّهُ لَا عَلَيْكُولُولُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلْ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُومِثُونَ لِيَنِفِرُواْ كَافَةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــ نَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُ مُوَاِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ السَّ



يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِنُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفِّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٢١) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمُ وَإِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا الْنَارِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَلَا يُرُونَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً ٱوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِذَامَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَبَعْضُهُ مُو إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرِينكُم مِّنَ احَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ المَالَ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولَ مِنَ انفُسِكُمْ عَن يَزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُومِنِينَ رَءُوفُ رَجِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوُا فَقُلْ حَسْبِ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ الْوُزَلُونُونِ كُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَ - إيْنِينَا غَنِفِلُونَ اللَّ أَوْلَتِيكَ مَأُونِهُمُ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْيكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مِّرَرَيُهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَحْهُمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُونِهُمْ فِهَاسُبُحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُدَعُونِهُ مُوۤ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنْكُمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ وَأَجَلُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَّ ٱلإنسكنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدَاهَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ ليُومِنُوأْ كَذَالِكَ نَجِيْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْارْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ

\*1 \*1 \*1

وَإِذَا تُتَلِيْ عَلَيْهِ مُوٓءَ ايَانُنَا بَيِّنَكُتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَيتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِلَّهُ قُلُّ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِيٌّ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الس قُل لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدُرِكُمْ بِهِ عَفَكُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَ اظُلُمُ مِمَن ٱفْتَرِيك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ٱوْكُذَّ كِ بِعَايِنتِهْ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ أَللَّهِ قُلَ اتُّنَيِّعُونَ أَللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْارْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلِيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أُمَّلَةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَكِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّ فَعَهُ النَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّر الْمُنخَظِرِينَ ١٠٠٠ \*@\*@\*@\*@(11)@\*@

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمُ وإِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّوالْلِحَرِّحَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وَأُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ انجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَنجِمَهُمُ وَإِذَاهُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مِّتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأَثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيِّتُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكُمَآءٍ ٱنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِـ نَبَاتُ ٱلارْضِ مِمَّايَاكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلاَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظُرِبَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتِّهِكَا أَمُّرُهُا لَيُلَّا اَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ نَغْرَ بِٱلْامْسِ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكُّرُونَ (3) وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دِارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ (اللهُ

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
الهمزة



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنِي وَزِيادَةٌ وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلْمٍ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا اوْلَتِهِكَأَصْعَبُ ٱلبِّالِّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ وَأَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّا كُنْنُمْ وإِيَّانَا تَعَبُدُونَ ۞ فَكَفِي إِللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِمَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلارْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْامْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ افَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَيُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ ١٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُومِنُونَ ٣

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا يَكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُوْ فَأَنِّي تُوفَكُونَ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُو مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهَدِّي إِلَّا أَن يُهْدِيُّ فَمَا لَكُرُكُيْفَ تَحْكُمُونَ (" وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُو وَ لِلَّا ظُنَّالِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَاَ الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرِيٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ مُكَذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمُّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يُومِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِهِ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَ أَنتُم بَرِيَثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مُتَّمَا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ إَلِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وَأَوْ نَنُوفَيَّنَك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتِي هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمَّ صَلِيقِينَ اللهُ قُللًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُ إِذَا جَآءَ اجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَنجِ وَنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلَارَ يَشُورُ إِنَا إِسْكُمْ عَذَابُهُ بِينَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسَتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِفِّةٍ ءَٱكَنَ وَقَدْكُنْهُم بِهِـ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلِ اى وَرَبِيَ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٥٠)

ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء البدال وجهان:
المورة الثانية الفامع المد الطبيعي الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماءة الثانية

وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

في همزة الوصل وجهان: أ.إبدالها ألفًا مع الإشباع أو

القصر. ب. التسهيل (وفي البدل وجهان انظر

روب البدل وجهان انظر الأصول)

وَلُوَانَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْارْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ - وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِ وَقُضِو كَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْارْضِ ۗ أَلَا إِنَّ إِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْارْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ هُو يُحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَّبَكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ اللهُ قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِلَاكِ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَأَنَ قُلُ ارْ يَتُكُمُّ أَلْنَا أَنْ زَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلَ-آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ مَوَأَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَ ذِبَ نَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكَثْرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْ زُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ تُمِينٍ ١٠٠٠

وَهُدِئ وفا

ار آیسی وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسمیل

- الله وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

اَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآءَ اللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْإِخِرَةَ لَا نُبَدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يُعَزِنِكَ قُولُهُمُورُ إِنَّ الْعَالَى مُولَا يُعَزِنِكَ قُولُهُمُورُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَآ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِّ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَـلْغُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَـنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُهُ ۚ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ قَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً، هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلاَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِ بِهَنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلِ اتَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنعُ فِي ٱلدُّنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿



وَقَالَ فِرْعَوْنُ آيتُونِي بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ (٧) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسِيّ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُلْقُوبَ ﴿ فَكُمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسِيٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسِيٓ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ مُوَ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْارْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسِى يَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ وَ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُلُواْ إِن كُننُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعُلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ مَا وَنَجِّنَا بِرَجْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكِيفِرِينَ اللهِ وَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجْعَ لُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ ١٠٠ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيارَبِّنَا لِيَضِ لُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَيَ ٱمُولِهِ مَر وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَيُومِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ

قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَءَ امَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ عَآلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَ-ايَكِينَا لَغَنِفِلُونَ ٣٣٠ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمْ يَوۡمَٱلۡقِيَكُمۡةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِيمِمَّٱ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٣ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللهِ وَلَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ اللهِ



ءَ أَكْنَ 5 442 الوصل وجهان: أ.ابدالها ألفًا مع الإشياع أو ب. التسهيل (وله حال الإبدال مع الإشياع ثلاثة البدل، ومثلها مع التسهيل، ويتعبن قصير البدل حال الإبدال مع القصر)





و مُسَّمِّىٰ مَنا



﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْارْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ مُوَالَيُكُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّاسِحُ مُّبِينٌ ٧ وَلَهِنَ اخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۖ اللَّهِ وَلَيِنَ اذَقَنَا ٱلِإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْغُوسُ كَفُورٌ اللهِ وَلَيِنَ اذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيً ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدِّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ النَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

آمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ ـ مُفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كَنْتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّفَهَلَ انتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وَأَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَأَّرُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَنْطِلُ مَّاكَانُواْيِعَمَلُونَ اللهُ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسِينَ إِمَامًا وَرَحْمَةً اوْلَيَهِكَ يُومِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْاحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَكُّ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ ثُرَّ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنَ اظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا وَلَيَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلَاشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُوَّاً لَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْاخِرَةِ هُرَكَفِرُونَ اللَّهِ TO TOTAL TO THE TOTAL TOTAL

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْارْضِ وَمَا كَانَ لَحُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ اوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَيِّهِمُ وَأُولَيَكِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْاعْمِىٰ وَٱلاصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ اَنلَّا نَعُبُدُوٓ اللَّاللَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ اللَّهِ مِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرِينكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ وَأَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ الله قَالَ يَفَوْمِ أَرَ آيْتُهُ وَ إِن كُنتُ عَلَى بِيّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفَعِمِيتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَاكُرِهُونَ ١٠٠٠

أَرَ أَيْسُمُورَ وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسميل

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ ٱرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ اللهِ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَهُ تَهُمُّو أَفَلا نَذَّ كُرُونَ الْ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِبنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا آَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا آَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُوتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ وَإِنِّي إِذَا لِّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَالِنَابِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَنَّ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيَ إِنَ اردَتُ أَنَ انصَحَ لَكُمْ وَإِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيكُ قُلِ انِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَ إِجْرَامِي وَأَنَابُرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُرِمُونَ الْ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ اَنَّهُ وَلَن يُومِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ ـ امَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الله جاءً أمرناً وجهان: ١٠ إبدال الثانية الفأ مع المد المشيع مع الد المشيع



وَنَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَانِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَآءَ آمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱتَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَ - امَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مُعَرِّمِهَا وَمُرْسِمَهَا إِنَّ رَبِّى لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهُ وَهِيَ تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادِيْ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنِّي أَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكِفِرِينَ اللهَ اللَّهِ الْكِفِرِينَ اللهِ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهِ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكسَمَآهُ ٱقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلَامْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقَبلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ وَنَادِى نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنَ اهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

قَالَ يَكَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَكُنِّ -مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُودُ بِكَ أَنَ اسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَا قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَيْمِ مِّنَّا وَبُرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُدِيِّمَن مَّعَكَ أَ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ اَلِيعٌ ١٤٠٠ تِلْك مِنَ انْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلْيَكُ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَذَّا فَأَصْبِرَّانَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ آخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ الَّهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ انتُمُودَ إِلَّا مُفْتَرُونَ اللَّهُ مُنْكُمُّ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ اجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ وَيَكَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اللَّ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿ وَ مَا نَحُنُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيّ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا غَنُ لَكَ بِمُومِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُومِنِينَ اللَّ

تستعكن إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ اللَّهِ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ (6) إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥) وَلَمَّا جَآءَ آمْنُ نَا نَجَّيْنَ اهُودًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِالْكَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ وَالَّبْعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ أَلَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ وَٱلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوَّمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ الَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ ٱنشَا كُمُ مِّنَ ٱلارْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ تَجِيبُ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَ إِبَا قُوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ (١١)

جَاءَ أُمْرُفَا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع



قَالَ يَنقُوْمِ أَرَيْتُهُ وَ إِن كُنتُ عَلَى بَبّنَةٍ مِّن رَّبّي وَءَاتِهٰ في مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُةً وَهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (١١) وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَ عَالِمَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴿ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَنَهُ أَيَّامِ ذَالِك وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ آمْرُنَا نَعَيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَهِ لِإِلنَّا رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاشِمِينَ اللهُ كَأَنلَمْ يَغْنَوْافِهَآ أَلآ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْرَهُمُّ وَأَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِمِ مِاللَّهُ مُرِي قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَكُمُ فَمَا لَبِتَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَلَمَّا رِءِ آأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفِ انَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠ وَأَمْرَأَتُهُ، قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَ إِلِمْ حَلَقَ وَمِن وَرَآءِ أَسْحَقَ يَعْقُوبُ (٧)

أَرَأْ يُسْعُرُونَ وجهان:

۱ .الإبدال ۲ .التسهيل

جاء امرن وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع ۲. تسهيل الهمزة الثانية

وَرَآءِ إِسْحَاقَ محان

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ياءً مع المد المشبع ٢. تسميل

الهمزة الثانية

ع ألد وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

جماء أمر وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع ۲. تسهيل الهمزة الثانية

قَالَتْ يَنُونَلَتِي ءَآلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَتَعُجِينَ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْهُ، عَلَيْكُمْ وَأَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدٌ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ ابْزَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَرِي يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ اللهُ إِنَّ إِبْرَهِمِ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ إِنَّ إِنْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَدَّ آإِنَّهُ قَدْ جَاءَ آمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٠) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سْيَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ اللهِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَّشِيكُ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعَلَمُ مَا زُيدُ الله وَكُن شَدِيدٍ اللهُ عَلَمْ قُوَّةً أَوَ - اوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ( اللهُ عَالُواُ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنَكُمُ وَأَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ وَإِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلِيسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ١٠٠٠





جاء امرنا وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع ۲. تسهيل

الهمزة الثانية

لَسْتَوَّوُّا وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ٢٠ تسهيل الهمزة الثانية

وجهان: ۱.الإبدال ۱. التسهيل وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيكُ وَدُودٌ اللَّهُ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُطِي أَعَذُّ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِتَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ اللهُ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَإِنِّي عَلِمِلًّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَكِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءَ آمَرُنَا بَحَيِّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيدِهِمْ جَنْمِينَ اللَّهُ كَأْنِ لَّمْ يَغْنُواْفِهَمْ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَّكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايِنِتَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّ اِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَأَنَّهُ كُوا أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْمُعْ وَعُونَ بِرَشِيدٍ

جاء أو و وجهان: ١. إبدال الثانية ألفاً مع المد المشبع ٢. تسهيل الهمزة الثانية

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهُ وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ بِيسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنَ انْبَآءِ ٱلْقُرِي نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآيِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ قَمَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ وَءَ الْهَيْمُ أَلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ آمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرِيٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيهُ شَدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلَاخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَاتِ الْا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ-فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلبَّارِ لَهُمُ فِهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّ خَلِدِينَ فِيهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَاتُ وَٱلَارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِي الْمَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُودٍ السَّ

جاء أمر وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية الفأ مع المد المشبع ٢. تسهيل

ياتِ إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفاً



فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَّوُلآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَهُم مِّن قَبُلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومِ الله وَلَقَدَ -اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ وَلُوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُ مُرُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا انَّهُ. بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ اوْلِيآ ءَثُمَّ لَانْنُصُرُونِ اللهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ وَأُولُواْ بِقَيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلأرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ الْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِينُهُ لِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

و مُوسِيٰ مقفّا



قَالَ يَنُبُنَىَ لَا نَقَصُصۡ رُءۡ يِاكَ عَلَىۤ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلانسَنِ عَدُقُّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكُذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَكُمَآ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ هِ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَوْ إِخْوَتِهِ = اَينَتُ لِلسَّآ بِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ } أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَّنَّالُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ قَالِكُ مِنْهُمْ لَا نَقْنُكُواْ يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيْبَاتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَاتَا مَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ دُايَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَاكُلُهُ ٱلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْوَكَ (٣) قَالُواْلَمِنَ اكَلَهُ ٱلذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّ

مِّبِينٍ اُقْنُلُواْ ضم التنوين

تا مُعناً وجهان: ۱. الاختلاس ۲. الاشمام

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبُنَتِ ٱلْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُونَ (اللَّ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبُكُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَانَسۡ تَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّيبُ وَمَآأَنتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهُ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ وَأَنفُ كُمْ وَأَمْلُ أُمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دَلُوهُ وَالَ يَكِبُشُرِي هَلَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّرْهِدِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ٤ أَكْرِمِي مَثُونِهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّأُوَكَ أَوَكَ لَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعُلِمَهُ، مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ ۚ وَلَكِئَّ أَكَٰ أَكْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ وَاتَّيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَأْوَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَرُودَدُتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْابُوابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُواتًى إِنَّهُ لَا يُفُلِهُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِلِّجْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّعِ الْبُرْهَانَ رَبِّهِ الْمُحَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوْءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً الِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ ٱلِيدُّ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ الهِّلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّارِهِ إِقَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ الْمُرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَودُ فَلِنَهَا عَن نَفْسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرِيهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللهُ

سُورُ يُولِينُهُ اللهُ فَلَمَّا سِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ الَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكًا وَعَالَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حُنْ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدَتُّهُ، عَن نَفْسِهِ عَفَا سَتَعْصَمُ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُوهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنِعِينَ اللهِ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَبِهِ لِينَ الله فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بِدَالْهُمُ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْإِيدَ لِيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرِينِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِّي أَرِينِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَا كُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةُ نَبِتَقْنَا بِتَا وِيلِيِّةٍ إِنَّا نَرِينكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ قَالَ لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بتَاوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَاتِيكُمُ أَذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ٧٧

وَٱتَّبَعْثُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاك لَنَآ أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَآرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ آمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ \* أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِئَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ يَصَدِحِبَي ٱلسِّحِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيُسَمِّى رَبِّهُ، خَمْرًا وَأَمَّا ٱلآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً عَضِي اللامْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (١١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِ ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي آرِي سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ ٱفْتُونِي فِي رُءْ يِنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يِا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

ءَ أَرْبَابُ وجهان: ۱.الإبدال

قَالُوٓ ٱ أَضْغَاثُ أَحْلَيْمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ ٱلْاحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ آنَآ أُنْبِتَثُكُم بِتَاوِيلِهِ. فَأْرُسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهُا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضٍّ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (اللَّهُ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَا كُلُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱينُونِ بِهِ - فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعِ الَّي رَبِّكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ عَ قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (اللهُ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمَ اخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَمْدِي كَيْدَ ٱلْخَالِينِينَ اللَّهُ



بالشوء السوء د جهان: ۱. إبدال الثانية ياءً مع الله المشبع ۲. تسهيل

﴿ وَمَاۤ أَبُرَٰيُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِٱلسُّوٓءِ أَلَّا مَا رَحِمَ رَيِّ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱبنُونِي بِهِۦٓ ٱسۡتَخْلِصۡهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ آمِينٌ ﴿ فَالَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلارْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَامَن نَشَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْإِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ أَينُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنَ ابِيكُمْ وَ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِن لَّمْ تَاتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقَرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهُ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا أَنقَ لَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مْ فَالْواْيَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلَ - امنكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيۡ أَخِيهِ مِن قَتْلُ فَأَلِلَّهُ خَيْرٌ حِفظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَكَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَكَعَتَهُمْ رُدَّتِ النَّهِمُّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِي هَانِهِ و بِصَاعَنُنَا رُدَّتِ الْيَنَّاوِنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ فَالْلَنُ عَالَا لَنُ ارْسِلُهُ,مُعَكُمُّ حَتَّى تُوتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَالْنَيْنِ بِهِ عَ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ أَفَامًا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُ مِ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنَ ابْوَب مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِلِ ٱلْمُتُوكِلُونَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ وَأَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِ لَهَ أُو إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا ٱخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَمْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ٧٧ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ مِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَزِعِيمُ اللهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وَإِن كُنتُمْ كَندُبِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَوُّهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَوْهُمْ كَذَالِكَ نَعْزى ٱلظَّالِمِينَ ٧٠ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كُذَاكِ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَآةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمُ اللهُ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقِكَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَأُلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧٠ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِرُ إِنَّ لَلَّهُ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ احَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ١٠٠ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ نِجَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ وَأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدَاخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ ابْرَحَ ٱلارْضَ حَتَّى يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْبِيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ وَأَنفُ كُمْ وَأَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَاتِينِي بِهِ مْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَيْضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (اللهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَقَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَلَهُ الْمُعْلَمُوا اللَّهُ اللّ وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠

عکسی وقفا

يَنَبِنَيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُوا مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْتِ عَسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٧ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالْواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِعْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجِلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِيزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ انتُمْ جَلِهِ لُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَ. نَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأً إِنَّهُ، مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَأْلَلُهِ لَقَدَ - اثْرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُمُ ٱلْيُوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِ بِأَهْلِكُمُ وَأَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ مُو إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ إِنَّ فَالُواْ تَأْلَاهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقِيلُهُ عَلَى وَجُهِدِ عَأَرْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمَ اقُل لَكُمُ وَ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لِنَادُنُو بِنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِيٓ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَلِمِنِينَ ١٠٠ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدَّ أَوْقَالَ يَكَأَبُتِ هَلْذَا تَاوِيلُ رُءْ يِنيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدَاحْسَنَ بِيَ إِذَ اخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِيَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ٥ وربِّ قَدَ-اتَيْتَني مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِ ٱلذُّنْيا وَٱلْاخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنَ الْبَآءَ ٱلْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذَاجُمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ الله



يشاء إنهو وجهان: د. ابدال

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيل
الهمزة

وَمَاتَسْنَكُهُمْ مَكَيْهِ مِنَاجَرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَاجَرٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَاجَرٌ اللَّهُ اللَّهِ مِنَاجَرٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَكَأَيِّن مِّنَ -ايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَا مِنُوا أَن تَاتِيهُمْ غَيشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ انَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِم مِّنَ اهْ لِٱلْقُرِيُّ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ اللَّهِمُّ اللَّهِمَّةُ وَلَدَارُ ٱلْإِخِرَةِ خَيْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ افَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُهِ بِي مَن نَسَاتُمُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْالْبَاتِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِعِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ الله

وَهُدِئ وهنا



<u>ۇ</u> مىسىمىنى



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّا رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْهِي وَمَا تَغِيضُ ٱلَارْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندَهُ بِمِقْدِارِ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سُوَآءُ مِّنكُمْ مَّنَاسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿١١ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِمِن دُونِهِ مِن وَالِ (١٢) هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْمِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْخُوَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْ تَجِيبُونَ لَهُ عِبِشَيْءِ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَادُعَآءُ ٱلْكِنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ (١٥) وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِإِلْغُدُو وَأَلَاصَالِ اللهِ أَنْ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلَ افَأَتَّخَذَتُم مِن دُونِهِ وَأُولِيآ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلاعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَنَ وَٱلنُّورُ ﴿ اللهِ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ عَنَشْبُهُ ٱلْمَانَةُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُ (اللهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ اوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلبَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مُثَلَّمُ لَكُلك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْارْضِ كَذَالِكَ يَضِّرَبُ ٱللَّهُ ٱلْامْثَالَ (١١) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنِي وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَاتَ لَهُم مَّافِي ٱلارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وَمَعَهُ وَلاَفْتَ دُواْبِهِ عَ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْهَادُ اللَّ





غقيي

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ ( " كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۗ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهِ وَلَوَانَ قُرْءَ انَاسُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْارْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِللَّهِ ٱلْامْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيُصِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَاآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِي وَعَدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدُ ٱلسُّهُ رَيَّ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِعُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ قُلْ سَمُّوهُمُ وَأَمْ تُلْبَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (١٠٠) لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِ أَولَعَذَابُ ٱلإِخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

لَهَدِئ

10 THE PART OF THE

عُقَبِی وفقا (الموضعان) وَعُقَبِی

هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلاَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآبِمُ ۗ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ۚ وَعُقْبَى ٱلْكِيفِرِينَ ٱلنَّادُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَيَفُرَحُونَ بِمَآأُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلاَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ قُل انَّمَآ أُمْرَتُ أَنَ اعْبُدَ ٱللَّهَ وَلآ أَشْرِكَ بِهِ عِلْمَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ (٣٠) وَكُذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآ ءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ١١٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلًامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ وَأَزْوَجُاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَاتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ (اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشْهُ اللَّهُ مَا يَشْهُ مَا يَشْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يَشْهُ مَا يَشْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا يَشْهُ مَا يَشْهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّا لِمُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنا اللَّا لَا اللّه وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وَأَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ( اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ انَّانَاتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَامْعَقِبَ لِحُكْمِةِ ، وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيكً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَنْفِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدِّارِكَ



وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَ الْجِلْكُمْ مِّنَ - إِلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاً " مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ۚ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُو لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمُ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ مُوسِينَ إِن تَكَفُرُواْ أَننُمْ وَمَن فِي ٱلأرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ جَمِيدُ اللَّ ٱلْعَرِيَاتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ اللهُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمُ وَ إِلَّا اللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ اللَّهِ هُ قَالَتْ رُسُلُهُ مُورَأَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلارْضَّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ وَإِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوٓا إِنَ انتُورَ إِلَّا بِشَرُّ مِنْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِشُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ عَمَّاكَاتُ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ



م مُسَّمِّىٰ وففا

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمُ وَإِن نَّعَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدِينَا شُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآءَ اذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ ارْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُلِكُنَّ ٱلظَّيلِمِينَ اللهِ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ عَلَى وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُ لُّ جَبِّ الْرِعَنِيدِ (١١) مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَمُ وَيُسْقِي مِن مَّآءِ صَكِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ، وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَاتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظُ أَنْ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُوَ أَعْمَلُهُ مُكُرِّمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيَحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

وَعِيدِ إثبات الياء وصلا محذها وففا

أَلَمْ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْارْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمُ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ اللَّهِ وَيَرِزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَأُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاً إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلَ انتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءُ قَالُواْ لَوْ هَدِىنَا ٱللَّهُ لَهَدُيْنَكُمُ مُسَوَّاةً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْامْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ أَكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيدٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّنُّهُمْ فِهَاسَلَهُ ١ اللَّمْ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَآءِ 📆

تُوتِيَ أُكْلَهَاكُلُ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلأرْضِ مَالَهَامِن قَرادِ اللهُ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِينِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا وَفِ ٱلاَحِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ اللهِ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِيس ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَثْلًا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وَ إِلَى ٱلبِّادِ اللهُ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ المَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً مِن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْانْهَارُ ﴿ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ (اللهُ

خَبِيثَةٍ آجَتُتُ ضم التقوين وصلا



وَءَاتِهَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَإِنَ ٱلِانسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْ بُدَ ٱلأَصْنَامَ اللهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ مَنْ أَلنَّاسِ اللّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّي وَمَنْ عَصِانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ (١) رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلَ افْئِدَةً مِّرَى ٱلنَّاسِ تَهُوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (اللهُ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِثُ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلاَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ الدُّعَآءِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعكَآءِهُ ﴿ اللَّهُ مُ إِنَّا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسِبُكُ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْابْصَارُ ٣

و عام إثبات الياء وصلا وحذفها وقفا

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَائِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَحِكِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْامْشَالُ اللهِ وَقَدْمَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَعْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (١) يَوْمُ تُبُدُّلُ ٱلارْضُ غَيْرُ ٱلارْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهِّ الِ ١٠٠٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلاصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُم مِّنقَطِرَانِ وَتَغَيَّىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتِّ انَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَنذَا بَلَكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ وَلِيذً كَّرَ أُولُوا ٱلْالْبَبِ ٥

وَتَرِي وقفا





قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَمَ اكْن لِّأَ سَجُدَ لِبَشَرِ خُلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيكُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويَنُنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ وَأَجْمَعِينَ السَّ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَـُذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيعُ إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ وَأَجْمَعِينَ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ مِنْهُمْ جُزْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ (6) أَدْخُلُوهَا بِسَلَيمٍ-امِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ اللهُ كَايَمَتُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ اللهُ ﴿ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلالِيمُ ١٠٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١١٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُواْ لَانَوْجَلِ انَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونِ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ وَأَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ اللهِ إِلَّاءَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ وَأَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَقُدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ أَنْ فَلَمَّا جَآءَ اللَّهُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ بَلْ حِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلِيقُونَ اللهُ فَأَسَّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأَتَّبِعَ ادْبُكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورُ أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ الس وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلَامْرَ أَتَ دَابِرَ هَلَوُلاءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَاءَ آهَلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَلَوُلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١ وَاللَّهُ وَاللَّهُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَخْذُونِ ٣ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٣

جاء الله أوجه: 1-7. تسهيل مع ثلاثة البدل 1-0. إبدال الهمزة الثانية ألفًا الثانية ألفًا الثانية النائية

وجاءَ أهُـلُ وجهان: المعزة الثانية ألفاً مع المد المشبع ٢. تسهيل الهمزة الثانية

قَالَ هَنَوُٰلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَنعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٧ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلَايْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَكُالِمِينَ ﴿ اللَّ فَأَنْفَهُمْ المِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكُذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمُ وَءَاينينَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْيِنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا - امِنِينَ (١) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ ١٣ فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ الصَّبِونَ الْمَ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَمَابِيِّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا لِيَدَّةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَاكَةُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَلَقَدَ - الْيُنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمُ ١٧٨ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِدِهِ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ اللهِ وَقُلِ افِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠





当到 6,60,60,60 وَتَحْمِلُ أَثْقَ الْكُمُ وَإِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلانفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيدٌ اللهِ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْفِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدِيكُمْ وَ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي ٓأَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلاَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأْمُرِةِ عِلْمُ لِيَ إِلَى فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلارْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَاتَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَتَرِي •ففا

وَأَلْقِي فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَنْ تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّ وَعَلَامَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَّا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَّكُّونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِيُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠٠ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللَّهِ الْمُواتُّ عَيْرُ أَحْيَا أَءِوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ اللَّهِ اللَّهُ كُورُ إِلَهُ وَكِيدًا فَٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْإِخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّ لَاجَرَمَ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ اللهُ قَالُوٓأَأْسَطِيرُٱلْاوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓأَأُوۡزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنَ اوْزِارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ٱلَّا سَاءً مَايَزُونِ اللهِ قَدْمَكَرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَتَ اللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبِّنهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

فَأَتِّ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونِ فيهم قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ تَنُوفِنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوا أَلسَّلَرَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعٌ بَكِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَدْخُلُوۤ ٱلْبُوْبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِيسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَخْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنياحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلاَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلانْهَارُ لَمُمْ فِهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَٰ لِكَ يَعِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّذِينَ لَنُوَفِّعُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ رِءُونَ اللَّ



مَــُثُوى وقفا

荆红 多、多、多、多、。 وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ عِن شَيْءٍ نَحُنُ وَلا ءَابَ آؤُنا وَلا حَرَّمَنامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَفَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُسِينُ الله وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَثُ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّلِغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّكَلَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ آلَ إِن تَعْرِضُ عَلَى هُدِنهُمُ فَإِنَّ أَلِنَّهَ لَا يُمِّدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَّلِصرينَ ٧٠٠ وَأَقْسُمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَندِبِينَ اللهُ إِنَّمَاقُولُنَالِشَي عِلِزَآ أَرَدْنَاهُ أَن تَقُولَ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللهِ

هَدِئ

وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِمْ فَسَتَكُوَّا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلارْضَ أَوْ يَانِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَاخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّ أَوْ يَاخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيكُمُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوا أُظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلَّهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلأرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ يَعْافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَـٰهَ يَنِ ٱتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ نَنْقُونَ اللَّهِ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلطُّرُ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥





ليَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمُ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥ ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمِنَاتِ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْانتِي ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَّ كَظِيمٌ الله يَنَوَرِي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ وَعَلَى هُونِ اَمْ يَدُسُهُ أُوفِي ٱلتَّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْاعْلِي وَهُوَ ٱلْعَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ تُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَ إِمِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ وَإِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ (١١) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْفُسُنَيْ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفُرطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدَارْسَكْنَ إِلَىٰ أُمَعِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُّمْ عَذَابُ إلِيهُ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُومِنُونَ 🖤

طكل وقفًا وجهان: ١.التغليظ وهو المقدم. ٢.الته قبق.

وفقا وجهان: وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية الطبيعي الطبيعي على الطبيعي

وَهُدِئ وهفا







وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُومَن جُلُودٍ ٱلانْعَكِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ اصُوافِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأُشْعِارِهَا أَثُنَّا وَمُتَنعًا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِيدُ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ الْكَنِفِرُونِ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكُواْ شُركَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ الَّيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ١٠٠ وَأَلْقُواْ الى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّالَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

رع ا وقفًا (الموضعان)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ انفُسِهم فَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآء وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ ٱلْكِتَن بِبِينَا لِكُلُّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ اللهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلِاحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهِي عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ال وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلَا يُمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمْ وَأَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنُ امَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَعْنَلِفُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ وَأُمَّةً وَنَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ اللَّهُ

وهدئ

وَلَانَنَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَلَزِلَّ قَدَمُ بُعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُرُ نَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِحًامِّن ذَكر اَوُانِيْ وَهُو مُومِنُ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزَنَتَهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انْ فَأَسْتَعِذُ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيعِ ١٠٠ إِنَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانُ الرَّجِيعِ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوكَ أُونَ اللَّهِ إِنَّا مَا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بَدَّ لَنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بِلَ اكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ

وَهُدِئ وقفًا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَارُّ لِسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَا لِسَانُّ عَرَبِيُّ مُّبِيثُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ إِلِيمُ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنُ احْدِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُّ إِلَا لِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْسِاعَلَى ٱلاخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِيفِرِينَ ١٠ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرُهِمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ ١٠٠ اللهِ لَاجْرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَرَبُرُوٓا إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

(1) YA

ا يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسِ تَجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّ كُلُّ نَفْسِهَا وَتُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ - امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللهُ وَلِقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاطَيِّبًا وَأَشْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ تَعَبُدُونَ السَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ ٱلسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَاجُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السَّ





عَسِيٰ رَيُّكُورُ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ حَصِيرًا ( ) إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُومِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ وَأَجْرًا كِبِيرًا ١٠ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَيَدْعُ ٱلِانسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُهُ، بِٱلْخَيْرِوكَانَ ٱلِانسَنُ عَجُولًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ إِينَايْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَ إِيَّهُ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا اللهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَنَيِرَهُ فِ عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْهِنهُ مَنشُورًا اللهُ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن آهْ تَدِي فَإِنَّمَا يَهْ تَدِي لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنًّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن مُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهُ وَكُمْ اهْلَكُنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفِي بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا الله

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ بَهَهَنَّمَ يَصْلِنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا الله وَمَنَ ارَادَ ٱلْاخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُولَٰيَكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشْكُورًا ١٠٠ كُلَّانُمِدُ هَنَؤُلآء وَهَنَؤُلآء مِنْ عَطآء مُحَظُّورًا رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَيِّكَ مَعْظُورًا ۞ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا - إِخْرُ فَلَقَعُدُ مَذْمُومًا مُّغَذُولًا (اللهُ) ﴿ وَقَضِىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا يَلْغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَاتَقُل لَّكُمَآ أُفِّ وَلَانَنَهُ رَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣٠٠) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّكِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ وَإِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلا قُرِيدِ فَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيِ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيَطَ ثُولِ رَبِّهِ - كَفُورًا ٧٠٠

آنظر

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا (٨) وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا مَّعْسُورًا ١٠ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِرًا بَصِيرًا اللَّ وَلَا نَقْلُواْ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورُ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئَاكِبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (أَنَّ وَلَا نَقَتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَنَا لِوَلِيّهِ مُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغُ أَشُدُّهُ، وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْوُلًا الله وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا اللهِ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيْكِ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١٠ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْارْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْارْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِكَ مَكْرُوهَا ١٠

ذَلِكَ مِمَّآ أَوْجِيٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا يَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا -اخَرَفَنُلْقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا (٣٠) أَفَأَصْفِكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ وَ إِلَّا نَفُورًا ال قُللَّوْ كَانَ مَعَهُ وَعَلِمَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَغُواْ الَّىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الْ الله الله عَمَا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا اللهُ يُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمَدْهِ وَلَكِين لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ وَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٤٤ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمُ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبِرِهِمْ نَفُورًا الله عَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجُوِيّ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْامْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (9)

مِّسُخُورًا اُنظِرُ ضم التنوين



﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ۚ ۚ أَوْخَلَقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتِي هُو قُلْ عَسِينَ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ وَإِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بِينَهُمْ وَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٠ رَّبُكُمُورُ أَعْلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُورُ أَوِان يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَى بَعْضَ لَلْ اللَّهِ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا الْ قُلُ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَذَورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَذَورًا وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ٥٠٠

وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْإِينَ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْاوَّلُونَّ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَانُرُسِلُ بِٱلْايَاتِ إِلَّا تَغُويفًا (٥) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انْ وَنُحْوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمُ وَ إِلَّا ظُغْيَنًا كِيرًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَتِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَ آسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ مِنْكُ هَاذَاٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ اخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) قَالَ أَذْهَبُ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَا أَوْكُمْ جَزَاءً مُّوفُورًا الله وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْامْوَالِ وَٱلْاوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ لَّ يَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّا

ٱلرَّئِيَّ وففا

اسجد وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل أرانيك وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

> اخُّرُتُنِ إثبان الياء وصلا

وحذفها وقفا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَعَكُمُوهُ إِلَى ٱلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ كَفُورًا اللهِ ٱفَأَمِنتُمُو أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ المَامِنتُ مُوا أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرِي فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ - بَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي َ ادْمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلُّ أَنَّاسٍ بِإِ مَامِهِم فَمَنُ اوِتِي كِتَنَبَهُ، بِيَمِينِهِ، فَأُوْلَيَاكَ يَقُرَهُ وِنَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ أَعْمِي فَهُوَ فِي ٱلاَخِرَةِ أَعْمِي وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ﴾ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اللهِ إِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهُ الْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

\$23.53 14.54 14.54 14.54

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَن قَدَ ارْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن زُسُلِنَا وَلَا تَجَدُلِسُ نَيْنَا تَخُوبِلًا ١٠٠٠ ) قِيم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْيَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ١١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَسِيَّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا (٧٧) وَقُل زَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَا نَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَكَانَ زَهُوقًا (٥٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَ إِيجَانِيدِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسَا الله عَلَى شَاكِلَيهِ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ سَبِيلًا (اللهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ اصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠٠٠

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٧٧﴾ قُل لَّيِنِ آجْتَمَعَتِ ٱلإنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَاتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَا تُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيِّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ( اللهُ وَقَالُواْ لَن نُومِر ) لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرُ لَنَامِنَ ٱلَارْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْانْهَارِخِلالَهَا تَفْجِيرًا ١٠٠٠ أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِيَ بِأَلَيْهِ وَٱلْمَلَتِكِةِ فَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مِاللَّمُ اللَّهِ اللَّ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُرُفٍ أَوْ تَرْقِي فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُومِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًا نَقْتَرَؤُهُۥقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُومِنُوٓ الإِذْجَاءَهُمُ ٱلْهُدِيَّ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْارْضِ مَلْيَكُ أُنَّ يَمْشُونَ مُظْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَظِيرًا بَصِيرًا اللهُ

إثبات الياء وحذفها وقفا

فأبي

هَـُؤُلاءِ

الثانية ياءً مع المد المشيع ۲. تسهيل

الهمزة الثانية

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجَدَ لَهُمُ وَأُولِيآءَ مِن دُونِهِ - وَنَحِشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓاْ أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرَوُانَّ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَعُلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مُوا أَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (اللهُ قُل لَوَانتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْية ٱلإنفَاقِ وَكَانَ ٱلإنسَانُ قَتُورًا اللَّهِ وَلَقَدَ الْيَنَامُوسِي تِسْعَ

إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسِي مَسْخُورًا اللهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَـُ وُلاَءٍ أَلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَكِفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهِ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلأرْضِ

ءَايَنتِ بَيِّنَاتُ فَسْتُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعُونُ

فَأَغْرَفَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا (١٠٠٠) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ

ٱسْكُنُواْ ٱلَارْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْإِخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهِ

وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ مُعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا اللَّ قُلَ-امِنُواْ بِهِءَ أَوْلَا تُومِنُوٓ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ } إِذَا يُتُلِي عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلَاذَقَابِ شُجَّدًا وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولَا اللهِ وَيَخِرُونَ لِلاَدْقَانِيَبَكُونَ وَنَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ ﴿ إِنَّ أَوْلُادَ عُواْ اللَّهَ أَوْ ادْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيًّا مَا لَدْعُواْ فَلَهُ ٱلاسْمَاءُ ٱلْحُسُنيٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِمَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَأَلُ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهُ ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمُوعِوجًا (١٠) قَيْحًا لِيُنذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَنُبَيِّرَ ٱلْمُومِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ وَأَجْرًا حَسَنَا اللَّ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا ١



مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّا بِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنَ افْوَاهِ هِمْ رَ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلُّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَ ابْرِهِمُ وَإِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلأرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُوهُ أَيُّهُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا الله المُحسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنَ - ايْلِينَا عَجَبًا اللَّهُ إِذَ اوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ٓءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّى لَنَامِنَ امْرِنَا رَشَدًا اللهُ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصِيٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ - امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُوَاإِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَا مَا أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ هَ وَلا مَا تُؤلاء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ لَّهُ لَّوَلَا يَاثُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنِّ فَمَنَ اظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

ا**و**ی وقفا

هُدِئ وقفا

وَإِذِ آعَنَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُ أَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّعُ لَكُو مِّنَ امْرِكُو مَّرْفِقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّورُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتِ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنَ - لِيَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ - وَمَن يُضْلِلُ فَلَن عَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿ وَتَحْسِبُهُم وَأَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّثَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَانِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرَ ايُّهَا أَزْكِي طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ وَأَحَدًا اللهِ إِنَّهُمُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمُ وَ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا اَبَدًا اللهُ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وَأَمْرَهُم فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَّأَ زَّبُّهُمْ وَأَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَأْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَأَبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلُمُهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ فَلَاتُمَارِ فِيهِمُ وَ إِلَّا مِلَّءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمُو أَحَدًا ١ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائِي وَانِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِيَّ أَن يَهْدِينِ ، رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا الله وَلِبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالارضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِينِ دُونِهِ ، مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللهِ وَٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ٧٧

يه رين إثبات الياء وصلا

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ أَوَلَا نُطِعْ مَنَ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنَ إِذْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوِيلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ. فُرْطًا الله وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ أَنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوةَ بِيسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنَ احْسَنَ عَمَلًا اللهُ الْكَاوَلَيْك لَهُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَعَرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْانْهُ لَرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِين فِيهَا عَلَى ٱلْارَآبِكِ فِيغَمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا اللَّهُ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنَ اعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اللهِ كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ عَالَتُ اكْلَهَا وَلَمْ تَظُّلِهِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَنَاهُمَا نَهَرًا الآسُ وَكَابَ لَهُ أَثُمُرٌ فَقَالَ لصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهَ



وَدَخَلَ جَنَّ نَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا (٣٠) قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٠ وَلَوْلَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنْكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّهَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَآ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ ٢٨ فَعَسِي رَبِّي أَن يُوتِينِ عَلَيْ مَنِ جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (أَنَّ ) أَوْ يُصِيحَ مَا أَوُها غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ, طَلَبُ الْ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ عِنَاصَبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَ اوَيَقُولُ يَلْيَنْنِي لَمُ اشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا (أَنَ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُهُ يُنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ اللَّهُ اللَّكَ ٱلْوَكَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّهُ وَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ هَمْ مَّثُلُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْياكُمَآءِ اَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِۦنبَاتُ ٱلأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا النَّا

يُوبِيَنِ إثبات الباء وصلا



وَتَرِئ وفشًا

فَتَرِئ وقفا

\$1000 PM

ورءا

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلانسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُومِنُوا اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وَ إِلَّاۤ أَن تَانِهُمْ سُنَّةُ ٱلاوَّلِينَ أَوْ يَانِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِيل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّواُ تَعَنَّ ذُواْء النِي وَمَا أُندِرُواْ هُزُوًا (٥٠) وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بَايَتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّلَّ وَإِن تَدْعُهُ مُو إِلَى ٱلْهُدِي فَكَن يَهْ تَدُواْ إِذًا ابَدًا ﴿ ٥٠ وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَو يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرِيّ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَالِمُهْلِّكِهِم مَّوْعِدًا ١٠٥ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتِىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَامْضِي حُقْبًا (٥٠) فَكُمَّا بِكَفَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذَسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ سَرَبًا (اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِمْ ءُ إِنْنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَر نَا هَنْدَانَصَبًا ١١٠ قَالَ أَرَيْتَ إِذَاوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنْسِنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنَاذَكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ اللَّهِ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَأُرْتِكَ اعْلَىٰٓ عَلَيْهِ الْإِرهِمَا قَصَصَا ﴿٣٦) فَوَجَدَاعَبُدًا مِنْ عِبَادِ نَآءَ انْيُنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ فَالْ لَهُ مُوسِي هَلَاتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِۦ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿١٦﴾ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَالَهُ تَجُطُ بِهِ - خُبْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ سَتَجِدُ نِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلَنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اللهُ فَأَنطَلُقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقِهَ أَقَالَ أَخْرَقَنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَ أَلَمَ اقُلُ الَّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧﴾ قَالَ لَا نُوَاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِ مِنَ امْرِي عُسْرًا ﴿٧٦﴾ فأنطلَقاحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا ثُكُرًا ﴿٣٧﴾

أرديت وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل بيغ إثبات الياء وصلا

تُعلِمن اثبات الياء وصلا وحذفها وقفًا

المُحُرا التفخيم مع توسط البدل. ويجوز مع والإشباع المقصر الداء وهو المقدم وهو المقدم ۲. تو قيقها.



﴿ قَالَ أَلَوَ اقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَدِينِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ٧٠٠) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا انيُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنِّيتُكَ بِنَاوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ٧٧ المَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَاعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَاخُذُكُنَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدْنَا أَن يُبِدِّلَهُمَارَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا المُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُهُمَا وَيُسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِن زَّبِّكُ وَمَا فَعَلَنْهُ، عَنَامْرِئَ ذَٰلِكَ تَاوِيلُ مَالَمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ وَيَسْتَلُونَكَ

عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يَنِّ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

نكراً التفخيم مع توسط البدل. القصر والإشباع وجهان: الد تفخيم الراء

إِنَّا مَكَّنَالُهُ وِفِي ٱلْارْضِ وَءَالْيُنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّنَا الله ﴾ فَٱلْبَعَسَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَأَ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فَيُعَذِّبُهُ،عَذَابًا نُكُرًا ﴿ ١٩ وَأَمَّا مَنَ - امْنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَهُ وَجَزَّاهُ ٱلْحُسَنَيِّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ امْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّ أَنَّهُ النَّهُ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كُذَالِكَ وَقَدَاحُطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمُّ ٱلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (١٠٠٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْارْضِ فَهَلْ بَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمْ سُدَّا الْ اللَّهُ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ إَجْعَلَ بِيَنَّكُمْ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَازًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْ مِ قِطْرًا اللهُ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ,نَقْبًا اللهِ

سيرًا التفخيم مع ويجوز مع القصر والإشباع وجهان: الم تفخيم الواء الواء

قَالَ هَنْذَارَحْمَةٌ مِن زَيِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ. دَكَّ أَوْكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقَّا اللَّهُ ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِنْ يِمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَحَمَعْنَهُمْ جَمْعًا الصَّ وَعَرْضَنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكِيفِرِينَ عَرْضًا السَّ ٱلَّذِينَ كَانَتَ اعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ كُفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنُدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَعْمَلًا ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَنَّ اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالِكَتِ رَبِّهِمْ وَلَقَآبِهِ ع غَيِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَلَانْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا اللَّ الْكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓ أَءَايَتِي وَرُسُلِي هُرُوًّا الْ اللَّهِ الَّهَ الَّذِينَ ، امْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِهَالَايَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ إِنَّ أَفُلُ قُلُ لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبْلَأَن لَنفَدَكُمِمْتُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَابِمِثْلِهِ عَمَدَدًا النَّ الْعُلْ انَّمَا أَنَا بَشُرٌ مِّتُلُكُمْ يُوجِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ وَ إِلَهُ وَاحِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عِفَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا النَّا



کَهِیعَصَ عین

حين وجهان: ١. الإشباع ٢. التوسط

يُنْرُكُرِيًّاءُ إنَّا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ٢. تسهيل الهمزة الثانية

يَنيَحِين خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيۡنَاهُ ٱلۡخُكُمُ صَبِيًّا اللهُ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوا لَهُ وَكَانَ تَقِيًّا الله وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَنَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الله وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنَ اهْلِهَا مَكَانَا شَرْقَيَّا ١٠٥ فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسَويَّا ١٠ قَالَتِ انِّي أَعُودُ بِٱلرَّمْ نِنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتَ ابْنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمَ الْدُبَغِيَّا ١٠ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى آهَ يِنْ وَلِنَجْعَكُهُ وَالِكَ اللَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا الله ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ ء مَكَانًا قَصِيتًا (١١) فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادِ مِهَا مِن تَعْلِمُ ٓ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسْلَقُطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَكُنُ اكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ لِمُ الْيُومَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَعْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْرِيكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْحًا فَرِيًّا اللهُ يَتَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْراً سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴿ فَأَشَارَتِ الَّيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَ ابْدِنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّنَا اللهُ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصِنِي بِٱلصَّاوَةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّالًا ۖ وَبُرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًا ﴿ " فَاللَّ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قُولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣٣ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعَبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ أَنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْاحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ( السَّمِعُ بِهِم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَّ أَلَكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّينِ السَّ

عيسى

وَأَنذِ رَهُرْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْامْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَكَانَ صِدِّيقًا تَبِيتًا ﴿ اللَّهُ الْأَبْدِهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَأَتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَا أَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آيِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا اللهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَ - إله تي يَ إِبْرُهِمِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ١٠ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِينَ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا الله فَلَمَّا أَعْتَزَلَقُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا ٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسِيَّ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّ الْأَنْ

وَنَكَ يْنَاهُمِن جَانِبِٱلطُّورِ ٱلْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نِجَيًّا اللهُ أَوْهَبْنَالُهُ مِن رَحْمَلِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيتَ الْ اللهِ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّ اللهُ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلُهُ وَ بِٱلصَّلُوةِ وَالرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ ء مَرْضِيًا اللهُ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبَيَّ الْ ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عِلِيًّا ﴿ الْمُ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّكِينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبُنَا ٓ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِمُ ءَاينتُ ٱلرَّحْيَنِ خَرُواْسُجَّدًا وَيُكِيًّا ١ ١٠٠ ١ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا الله مَن تَابَوَءَ مَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ أَنَّ جَنَّاتٍ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّمْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُۥكَانَ وَعَدُهُۥمَانِيًّا اللَّ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّاسَلَامًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا السَّ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَزُّ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اللَّهُ



رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَا بِينَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرُ لِعِبَدَيَةٍ -هَلَ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلإِنسَانُ أَوْا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ الوَلايَذُ كُرُ الإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا اللَّ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ١١٠ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ وَأَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عُنِيًّا اللهُ مُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُوَأُولِيبَا صُلِيًا ﴿ وَإِن مِنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ مُمَّنْكِمِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلطَّلِمِينَ فِهَا جُعِيًّا اللَّهُ وَإِذَا لُتَلِي عَلَيْهِ مُوَّءَ ايَكُنَّا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَ أَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ١٧ وَكُرَ اهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمُ وَأَحْسَنُ أَثَنْتَا وَرِءً يَا اللهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّالَاةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ١٠٠ حَتَّى إِذَا رَأُوْاْمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهُ وَيَزِيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ الْهَ تَدُواْ هُدًى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَٱلۡبِكِقِيَاتُٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُواۤاباً وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ٧

ه دي وفقًا

أَفَرَ آيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بَ إِيْدِينَا وَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ اَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِا تَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَالْ اللهُ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَذَّاكُ وَنَرْثُهُ مَايَقُولُ وَيَانِينَا فَرْدًا ١٠٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا اللَّ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١ اللَّهُ اَلْمُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ تَوُزُّهُمُ وَأَزًّا ١٠٠ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١١٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا اللَّ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٠ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ١١ اللهِ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا اللهِ يَكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ ٱلارْضُ وَتَخِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّالْ الله الدَّعُواْلِلرَّحْمَانِ وَلَدًا اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ إِلَّاءَ إِنَّ ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١٤ الْكُ ٱلْقَدَاحْصِ الْمُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُمُّ هُمُ وَعَلِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ١٠

فر أيت وجهان: ١.الإبدال ٢. التراما



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوجِيّ ﴿ إِنَّا إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكْرِي لا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ عَالِيَةً اَ كَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِيٰ ﴿ فَالْ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَامَن لَا يُومِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُولِهُ فَتَرْدِي ﴿ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسِيٰ (١١) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَعِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسِيٰ ﴿ فَأَلْقِهِ عَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِي ﴿ فَأَلْهُ فَأَلُّهُ مُا لَكُمُوسِيْ اللَّهُ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَغَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِيٰ أَن وَأَضْمُمْ يَدُك إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ -ايَةً اخْرِيٰ السَّ النُّرِيك مِنَ النِينَا ٱلْكُبْرَى ١٠ الذهب الى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي ١٠ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي السُّ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي السَّ وَأَحْلُلُ عُقْدَهُمِّن لِسَانِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل أَخِي اللهِ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ كَثِيرًا اللهُ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا الله النَّا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا اللَّه قَالَ قَدُ اوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسِي (٥٠ ) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرِيَّ (٢٠)

ٱڵػؙڹڕؽ

إِذَاوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوجِيۡ ﴿ إِنَّ أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِي (٣٨) وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (١٦) إِذْ تَمْشِيَ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ ادُلُّكُمُ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَى نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنُّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنْنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسِىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَّ أَذْهَبَ انتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا نَيْيَا فِي ذِكْرِي اللهُ اللهُ مُعَلَّا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعِي اللهُ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشِيٰ ﴿ إِنَّ قَالَا رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوَ ان يَطْغِيٰ اللَّهُ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِيل وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدِئَ اللهُ إِنَّا قَدُ اوِحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّ قَالَ فَمَن رَّثِّكُمَا يَمُوسِي ١١٠ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُّ هَدِي اللَّهُ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



يَنسِيٰ وقفًا



سِوئ وقفًا ضجئ ضجئ

قَالُواْ يَنْمُوسِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَّكُونَ أُوَّلَ مَنَ الْقِي (اللهِ قَالَ بَلَ الْقُوْأَ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وَأَنَّا تَسْعِيٰ اللهُ عَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسِي اللهُ قُلْنَا لَا تَخَفِ انَكَ أَنتَ ٱلَاعْلِيٰ ﴿ ١٧ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلَقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَ حِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَبِّي اللَّهُ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسِىٰ اللهِ قَالَءَاْمَنْتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنَ-اذَنَ لَكُمْ وَ إِنَّهُ لَكُمِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأُقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي ﴿ ﴿ فَالْوَا لَن نُّوثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأَفْضِ مَآ أَنَتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِآ اللَّهُ إِنَّاءَ امِّنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطَيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّوَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ (٧٧) إِنَّهُ مَن يَاتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيِيٰ ﴿٣﴾ وَمَن يَاتِهِ عَمُومِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنْتِ فَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلِي الْالْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي ٧٥٥

وَلَقَدَ اوْحَيْنَآ إِلَى مُوسِيَّ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسًا لَا تَخَنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشِيٰ ١٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْثُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ ﴿٧٧ يَنِينَ إِسْرَاءِ يِلَ قَدَانِعَيْنَكُمْ مِنْعَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلآيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوِي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوِيٰ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدِي ٥٠ ﴿ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسِي اللهِ قَالَ هُمُ وَ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيٰ اللهِ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ اللَّهِ فَرَجَعَ مُوسِيَّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ ا يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا ١١ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمَ ارَدِتُّمُ وَأَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُأَلِّفَنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَّنَا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ



أفطال وجهان: ۱.التغليظ وهو المقدم. ۲. الشرقيق.

أَلَقِيٰ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسِىٰ فَنْسِيَ ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴿ وَلَا يَمَلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ = وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنُ فَأَنِّيعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٰ اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَا مُنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّواْ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ عَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلْ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنَ اثَر ٱلرَّسُول فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ اللَّهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرِ الَّيْ إِلَىٰ هِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَنَهُ فِي ٱلْيَمِ نَسْفًا ١٠ إِنَّ إِنْكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١) TOTAL (YIA) IT IT IT

تَّبِعُنِ إثبات الباء وسلا وحذفها وففا

كَنَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدَ -انَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا وَحُرًا اللهُ مِّنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَعَمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفُتُونَ يَنْنَهُمُ وَإِن لِّبَيْتُمُ وَ إِلَّا عَشْرًا إِنَّ أَعْنَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُهُ إِلَّا يَوْمًا (١٠٠٠) وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللهَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرِيْ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا ١١٠ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٠٠) يَوْمَبِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ اذِنَكَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥُ قَوْلًا اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ١٠٠

ذكراً وزرًا التفخيم مع توسط البدل. القصر والإشباع وجهان الراء الراء وهو المدم.



فَنُعَالَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضِىٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَبّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا (اللهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفِي اللهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي (١١١) وَإِنَّكَ لَا تُظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحِي (١١١) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ ادُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِي الله فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرُقِ ٱلْجُنَةِ وَعَصِيَّ عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوىٰ (١١٨) مُمَّ ٱجْنَبِنُهُ رَبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدِي اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَالِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى ١٠٠٠ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدِاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقِي ﴿١٦١ وَمَنَ اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَثُ رُهُ وَوْ مَ ٱلْقِيكَمَةِ أُعْمِىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمِىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ المَّاسُ

سُوَّ الْمُعْمَا

فَخَالِهِ وففا

ربعة أوجه هي: ١-٦. قصر اللين مع ثلاثة البدل. ٤. توسط اللين مع

> هُدِئ وقفًا

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايِنَتُنَا فَنَسِينُمَ أَوَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسْمِي (١٣٠) وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنَ اسْرَفَ وَلَمْ يُومِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُّ كُمَ اهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِمُّ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلنَّهِي اللَّهِ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿١٣٧ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ-انَآ يَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضِيٰ (١٢٨) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزْوَكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا الس لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِي اللَّ وَامْرَاهْلَكَ بِٱلصَّلُوةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُويِ الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَاتِينَا بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱللُّولِي ﴿ إِنَّ وَلَوَانَّا آهَلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَا آرُسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايِنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلً وَخَذِرِك الله قُلْ عُلُ مُّرَيِّضٌ فَرَبُّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى اللَّهِ

ر مُسَجِّىٰ وقفا

أَهْتَدِئ وقفا



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُنُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١٠٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْارْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۖ لَوَارَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ثُلَّ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَنْ عِندُهُ ولا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَبِّحُونَ الْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِ مَاءَ الْهِ أَمُّ اللهُ لَفُسَدَنَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ الْايْسَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ اللَّهِ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهِكَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانِكُورُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكُرُ مَن قَبَلِي كَبَلَ اكْتُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَآأَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ كَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّحْنَنُ وَلَدَّالُسُبْحَنَةُ. بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ١٠ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ الله عَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ وَ إِنِّ إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجُرِيهِ جَهَنَّهُ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنْقَنَّاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ اَفَلَا يُومِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِي ٱلأرْضِ رَوَّسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلُهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ أَوَهُمْ عَنَ -اينها مُعْرضُونَ الله وَهُو أَلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاجَعَلْنَا لِبُشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِيْنِ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّ



وَإِذَا رِوِ الْكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا اَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَنفِرُون الله خُلِقَ ٱلإنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمُ وَ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتِي هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَاتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِ، يَسْنَهُ زِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ لْمُهُوَّ اللَّهُ أُو تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُؤُلاَّهِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَاقِ ٱلَارْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

طال وجهان: ١.التغليظ هو المقدم. الد قدة .. قُل انَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونَلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفِي بِنَاحَسِبِينَ (٧) وَلَقَدَ -اتَيْنَا مُوسِىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَغُشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ انزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله الله وَلَقَدَ - انْيَنَآ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ ١١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِمْفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُورُ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ( اللهُ قَالُوا أَ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمَانَتَ مِنَ ٱللَّعِينِ نَ اللَّهِ عَالَ بَل زَّيُّكُو رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهِ وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكَكُمْ بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

و ذكرًا التفخيم مع توسط البدل ويجوز مع القصر والإشباع وجهان: التفخيم الداء

وهو المقدم



فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُ مُوٓ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهِ عَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَيَنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ﴿ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَاتُواْبِهِ عَ عَلَيْ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا ءَآنَتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَشَّكُوهُمُ مَ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنْفُسِهِ مْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ وَأَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ١٠٠ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ وَأُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ وَإِن كُنكُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ عُلْنَا يَكَنَا أُكُونِي بَرُدَاوَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ ١ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْاخْسَرِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأرْضِ ٱلَّتِي بِكَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاَّ جَعَلْنَا صَلِحِينَ اللهِ

فيتى وفقًا عُأنت وجهان: وجهان: الإبدال

وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا - اللَّهُ اللَّهُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِن ٱلْقَرْبِيةِٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنِ الْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٥٠) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقَٰنَهُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ وَدَاوُدُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ٧٧ فَفَهَّمْنَاهَا سُلِيْمَانَ وَكُلًّا -انْيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأُوسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُوكَ نَّا فَاعِلِينَ السَّ وَعَلَّمْنَا لُهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَاكُمْ مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلَانتُمْ شَاكِرُونَ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلاَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُنافِهِ أَوَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١٠٠



وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَلَّمَا لَكُ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ وَأُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٥ وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنَارَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُومِنُّ فَكَاكُفُوانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَانِبُونَ اللهُ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهُآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٤٠ حَتَّى إِذَا فُنِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠٠٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَاخِصَةٌ ٱبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويِّلُنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَابَلُ كُنَّا طَلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ أَوْكَانَ هَنَوُكُآءِ عَالِهَةً مَّاوَرَدُوهِ أَوكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَازَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَالَا يَسْمَعُونَ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنِيِّ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ



## (FERENCH) (FERENCE)

النينية النينية النينية

وكرئ (الموضعان) وفضًا مِلْ اللَّهُ الرَّحْدِ اللَّهُ الرَّحْدِ الرَّحِدِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَإِن زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ اللهِ يُومَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارِيْ وَمَا هُم بِسُكَارِيْ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدُ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُكَّ مِن ثُمُّ خَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَ إِلَّنْ بَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِتُ فِي ٱلْارْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلِّغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلارْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
٢. تسهيل
الهمزة

م مستمن وقفا

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُتِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ مَكِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ١٨ تُأْنِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْياخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مِيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١٠٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۖ فَإِنَ اصَابَهُ وَخَيْرُ ٱطْمَأْنَ بِهِ ۗ فَإِنَ اصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ مَا لَا يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلَيسَ ٱلْمَوْلِي وَلَيسَ ٱلْعَشِيرُ (١) إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْانْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنيا وَٱلاحِرةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٠٠٠

هُدِئ هُدِئ

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلتَّصَارِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴿ اللَّهِ ٱلْمُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْتَجُدُلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِلْ وَكِثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن بَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (اللهِ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرًاعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( إن الله يُدخِلُ اللَّهِ ين عامنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ يُحِكُّونَ فِيهَا مِنَ اسكاور مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُدُوۤ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤ أَ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّء وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ (٣) وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاتُشْرِكِ فِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْصَّعِ ٱلسُّجُودِ ( ) وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَالِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ١٠ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْانْعَكُمِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاإِسَ ٱلْفَقِيرَ اللَّ ثُمَّ لِيَقْضُواْتَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْبِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (٧٧) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلانْعَدُمُ إِلَّا مَايُتُ إِنَّ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ ١٠٠

والباد إثبات الياء وصلا وحذفها وقفا

حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءَ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴿ ٢٦ ﴾ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْرٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُو فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُواْ السَّمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْانْعَكِيِّهِ فَإِلَّهُ كُرُرُ إِلَّهُ وَكِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَكِثِّرِ ٱلْمُخْبِينِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٣﴾ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ أَ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كُذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا

وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ

ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِىكُمَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ

يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ لَا يَعِبُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لِللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لِللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لِللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لِللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لِللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمُ لَا يَعْمِلُوا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَهُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمُ لِللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمُ لِللَّهُ لَلْهُ لَا يُعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَوْ إِنْ لَا يَعْمِلْ لَاللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمُ لللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمُلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا لَهُ لَا يَعْمُلُوا لِلللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمُلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا لِللَّهُ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمُلْلُوا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ لِللَّهُ لَا عَلَا عِلْمَا عِلْمُ لَا عَلَا عِلْمُ لِلَّا عِلْمِلْ لِللللَّهُ لَا عَلَا عِلْمُ لَا عَلَا عِلْمُ لِللَّهُ لَا عَلَا عِلْمُ لَا عِلْمُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا ع

اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِغَنْيرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادِفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَنِيرُ اللهُ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلأرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكِرِّ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْامُورِ ﴿ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهِ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكِنِفِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ أَكُيْفَ كَانَ نَكِيرٍ اللهَ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ٣ افَالَمْ يَسِيرُوا فِي الْارْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَ - اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْابْصَدُرُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٠٠

نكير إثبات الياء وصلا وحذفها وقفا

ر تعمی وففا

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأَيِّن مَن قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُما ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّهِينٌ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايِكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَكِيَكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ ال وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيءٍ إِلَّا إِذَا تَمُنِّيَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحَكِمُ اللهُ عَايَتِهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُ نُ فِتْ نَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم وَإِسَ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ فَتُخْيِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (اللهُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِّنْـُهُ حَتَّىٰ تَالِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَالِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥٠

أَلْقِي

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَا يُكْتِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِن ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥) لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيثٌ ﴿ ﴿ فَالْكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنصُرَبُّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ ﴿ فَاللَّكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهِ إِد وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٥) ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنِّ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَالِيمُ اللَّهُ أَلَمْ تَكُرَأَكُ اللَّهَ أَنزُلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْارْضُ مُغْضَكَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهَ مَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَافِ ٱلْارْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿



أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ آن تَقَعَ عَلَى ٱلْارْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيـهُ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلِانسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْامْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ (١٠) وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١١ ۗ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَمْ تَعْلَمَ انَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْارْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَكَنَّا وَمَا لَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١٦ وَإِذَانُتُهِا عَلَيْهِمُ وَءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِيكَادُونَ سَطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ وَءَاينتِنَّاقُلُ افَأَنْبِتُكُمُ بِشَرِّ مِّن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كُفُرُو أُوبِسِ الْمُصِيرُ (٧٠)

السّكماَءَ أن وجهان: ۱. إبدال

الهمزة الثانية **هُدٍئ** 

الثانية ألفاً مع المد المشيع

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لُهُرُّ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهِ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ (٧٧) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِيَّلَةَ أَبِيكُمُ وَإِبْرَهِيمَ هُوَسَبِّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلِمَكُمَّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْدَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ المُؤَوِّدُ الْمُؤْمِنُونَا الْمُؤْمِنُونَا



\_ اللَّهِ ٱلرَّحِيدِ قَدَافَلَحَ ٱلْمُومِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمُ وَأَوْ مَا مَلَكَتَ ايْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَٰتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَٰتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ اللهِ اللَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلِإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَفَةً فِي قَرارِ مَّكِينِ اللهُ أَمَّ جَعَلْنَهُ نُطَفَةً فِي قرارِ مَّكِينِ اللهُ أَمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْكُمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكُمَ لَحْمًا ثُمُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا الخَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ

لَمَيْتُونَ اللَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ

خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِۦ لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُرْ بِهِۦ جَنَّاتٍ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرُ فِيهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۖ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِ سِينَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْاَكِلِينَ ٣٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلَانْعَكِمِ لَعِبْرَةً تَشْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُرٌ فِهَامَنْفِعُ كَثِيرَةٌ الله وَمِنْهَا تَاكُلُونَ اللَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ اللَّهُ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنِ ٱللهِ عَمْرُهُۥ أَفَلا نَنْقُونَ ﴿ ﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْاً إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنْدَافِي ءَابَآيِنَا ٱلْاوَّلِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ، حِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرُف بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأَوْحَيْنَ آلِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِكَآءَ آمُنُ أَ وَفَكَارَ ٱلتَّكَفُّورُ فَأَسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ لِهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٌّ وَلَا تُحَكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُم مُّغَرَّقُونَ اللَّهُ

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجِننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا \_ اخْرِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ وَ أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّن اللهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلْمَلا مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلاَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا مَاهَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُورَ يَاكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّ وَلَهِنَ اطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْرُهُ إِنَّكُرُهُ إِذًا لَّخَسِمُونَ اللهُ أَيَعِذُكُونُو أَنَّكُورُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا اَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ، بِمُومِنِينَ ﴿ ٢٨ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ اللَّهُ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا لِخَرِينَ ١



مَا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَ خِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُسْلِكًا تَثْرِ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ كَلَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَرْسَلُنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَارُونَ اللَّهِ إِنَّا يَكْتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَمَلِّابُهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ فَا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (الله) وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَدُونَ (الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمْ وَأُمَّهُ وَءَايةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَىٰ رُبُوَّةٍ ذَاتِ قَرادٍ وَمَعِينٍ (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمُوا أُمَّةً وَلِعِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (00) أيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ أَنَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ١٠ وَأَلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

و مُوسِیٰ وفقا

وَٱلَّذِينَ يُوتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ الله أُوْلَكِيْكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَلِيقُونَ ﴿ ١٦ ۗ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَيِّ وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ وَأَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُتْرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ الله عَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرُونَ اللهُ عَدْ كَانَتَ - اينيِي نُتلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَلِبِكُو نَنكِصُونَ (١٧) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تُهْجِرُونَ ﴿ أَفُكُرُ يَدُّ بَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُم مَّالُو يَاتِ عَابَاءَهُمُ ٱلْاوَّلِينَ اللهُ ٱمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنْ أَلْهُ لِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْارْضُ وَمَن فِيهِ كَ عَلَى اتَّيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ٥٠٠



﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٦ وَلَقَدَ اخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو السَّمْعَ وَٱلا بْصَدر وَٱلْافْئِدَةً قَلِيلًا مَّانَشُكُرُونَ ﴿٧٦ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُمَّ فِٱلارْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهِ إِزَّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْوَا مِثْلَ مَاقَالَ ٱلاَوَّلُونِ ١٠ قَالُوٓا أَ. ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٣) لَقَدُ وُعِدْنَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَدَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ آ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ قُلْ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ افلًا تَذَكَّرُونَ ( الله عَلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطْيِم (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ افَلَائَنَّقُونَ (٨٨) قُلْمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ١١٠ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ١٠٠

بَلَاتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ مَا أَتَّخَـ ذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنِ النَّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنَّهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أُسْبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِوَالشَّهَادَةِ فَتَعَلِيعَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ﴾ رَبِّ فَكَاتَجَعَ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ اللَّهُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَعْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ٧٠ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحَضُرُونِ إِنَّ حَتَّى إِذَاجَاءَ احَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِيحًافِيمَا تَرُكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهُ أَوْمِن وَرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ اللَّ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَكَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الهمزة الثانية فَمَن تَقَلَتُ مَوَرِينُهُ وَفَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَلَفُسَهُمْ فِيجَهَنَّ خَالِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اللَّهِ

الطبيعي



فَتَعَالِمُ



## بِسْ مِلْ اللَّهُ الرَّهُ الرَّحِيهِ

سُورَةُ انزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآ ءَايَاتٍ بِيَنْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذَّكُرُونَ (١) ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذُكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاحِرْ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُ مَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينَكِحُهَآ إِلَّازَانِ اَوْمُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرِّياتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَآاً ءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَهُمْ شَهِندَةً اَبَدُا وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلِحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ وَاللَّا يَن يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمُ شُهُدَآ أَوْلَآ أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمُواً أَرْبَعَ شَهَادُ تِي إِللَّهِ إِنَّهُ لِيَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ إِنَّهُ لِيَالًا وَٱلْخِيْمِسَةُ أَن لَّعْنَتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ٧٧ ۖ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( ﴿ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنْ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ( )

وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّالُلَّهُ تَوَّابُ حَد

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيل
الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورً لا تَعْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُم بُلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ الكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلِاثْمِ وَٱلَّذِي تُولِّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ الْوَلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَنَذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١ اللَّهُ الْوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّك عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠٠ وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْإِخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواْهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ،عِلْمُ وَتَعْسِبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَاسُبْحَنكَ هَنَابُهْتَنُّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِمِ أَبِدًا إِن كُنْهُمْ مُومِنِينَ اللهُ وَبُنَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَكُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلاَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهِ

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَائَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُوذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدُ اللهُ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنْعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُتُمُونَ 🖤 قُل لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ ابْصِىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَلِكَ أَزَكِي لَمُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنَ ابْصِلْ هِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوَ-اباً بِهِ أَوَ -ابآءِ بُعُولَتِهِ أَوَ ابْنَآبِهِ كَ أَوَ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِ كَ أُواخُوَانِهِنَّ أَوْبَنِيَ إِخْوَانِهِ ﴿ أَوْبَنِيَ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْ مَامَلَكَتَ ايْمَنُّهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَأَةِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَّأُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا آيُّهُ ٱلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَامْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَى مِنكُم مِّنَ احَدٍ اَبَدًا وَلَكِكَنَّ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَاتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُوتُوا أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَّفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكْفِلَاتِ ٱلْمُومِنَاتِ لِعِنُوا فِي ٱلدُّنْسِ ا وَٱلاحِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهُمْ وَأَلْسِ نَتْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يُومِيدِ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَكَ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَكِ أُولَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَلَكُمْ مَلَّكُمْ مَلَّكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَّكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلَّكُمْ مَلْكُمْ مِنْ فَالْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلِكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُونُ عَلَيْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمُ مُلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمُ مَلْكُمُ مَلْكُمْ مَلْكُمُ مَلْكُمُ مَلْكُمُ مَلْكُمُ مَلْكُمُ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُومُ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلِكُمْ مَلْكُمُ مَلِكُمْ مِلْكُولِكُمْ فَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُلُولُ عَلَيْكُمْ مَلْكُلُكُمْ مَلْكُلُكُمْ مَلِكُمْ مِلْكُلُولُ مِن فَالْكُمْ مِنْ مَلْكُلِكُمْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مُن مِن مِن مِن مِن مَلِي مِن مِن مِن مِن مِن مَلْكُمْ مَلْكُلُولُ مَلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُلُكُمْ مُلْكُلُكُمْ مِن مُنْ مُلْكُلُكُمْ مُلْكُلُولِكُلْكُمْ مِلْكُلُولِكُمْ مُلْكُلُولُ مُنْ لِلْكُمْ مُلْكُلُولُ مِنْ مُلْكُمُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْلِكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلِلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلْلِكُلُولُ مُلْلِكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلِلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلِلْلِلِلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلِلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلُولُ مُلْلِلْكُلُ البغاء إن اربعة أوجه: الهمزة الثانية ياءً ساكنة أو الإشباع أو الإشباع الهمزة الثانية علامة الثانية عاءً

وَأَنكِحُواْ ٱلَاينَعِيٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمُواْنِ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَكِيدٌ ۖ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ ايْمَنْكُمْ فَكَايِبُوهُمُ وَإِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتِ نَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَاءِ أَنَ ارَدْنَ تَحَصُّنَا لِّنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوْةِ ٱلدَّنْياوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَقَدَ انزَلْنَآ إِلَيْكُورَ ءَايَنتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُـرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشْرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَبَتُ ايْضِيَّ ءُولُو لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُّ عَلَى نُورِّيَهُ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلاَمْثَالُ لِلتَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ كَرَفِهَاٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْاصَالِ

رِجَالُ لَا نُلْهِيمُ تِحِنَرَةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلاَبْصَرُرُ اللَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَعْسِبُهُ ٱلظَّمْ كَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَوْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَقِيلُهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ أَوْ كَظُلُمُنتِ فِي بَحْرِ لَّجِّيِّ يَغْشِلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَمَاكُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجُ يَكُدُهُ لَرُ يَكَدْ يَرِيهَا أُومَن لَّرَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ وَنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ إِنَّ الْمُرْسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَنَّتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوُتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ (اللهِ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسْرَجي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ. ثُمَّ يَجْعَلُهُ. زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُهُ بِأَلَابِصِلِ

ر فتری مقفا

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِي ٱلَابْصِرِ ٣ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتَةٍ مِّن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰۤ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَنَّ لَّقَدَانِزَلْنَآ ءَايِئِ مُّبَيَّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُكَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوۡلَيۡهِكَ بِٱلۡمُومِنِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا دُعُوٓ اْلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَهُمُ ٱلْحُقُّ يَاتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٧٤﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَبَلُ اوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَالِمُونَ ﴿ الْ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيحُكُم بَيْنَهُمُ وَ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنَ امْرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُوأَ لَطَاعَةُ مُّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿

يَشَاءُ انَّ وجهان:

وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيل الهمزة الثانية

يَشَاءُ إِلَىٰ

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة

الثانية

قُلَ اطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَكَيْهِ مَاحْمَلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا خُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ (اللهِ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْمِنكُمْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلِيُكِبِدِلَنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ وَأَمْنَأَيْعُ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَعْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْارْضِ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي وَمَأْوِدِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَنذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ ايْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ بُبَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ (٥)

المُؤْرِّةُ لِلْوَلِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وإذا بِكُغَ ٱلاطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُواْ كَمَا ٱسْتَاذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَءَ إِينَتِهِ قُولُلَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيثٌ ﴿ ﴿ وَٱلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴿ عَيْرُ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِيدَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَبُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ (٨٥) لَيْسَ عَلَى أَلَاعْمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعْرِج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمُ وَأَن تَا كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ عَلِكَ إِكْمُ وَأَوْ بُيُوتِ أُمُّهُ لِدِكْمُ وَأَوْ بُيُوتِ أُمُّهُ لِدِكْمُ وَ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ أَخُواتِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمُ أَوْ بُيُوتِ حَكَايَدِ كُمُهُ أَوْ مَا مَلَكَ تُم مَّ فَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا أَوَاشْتَاتَأَ فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْوُقًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (اللهُ





وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرِينهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ - اخْرُونَ فَقَدْ جَآءُ وظُلْمًا وَزُورًا اللهِ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْاوّلِينَ آكْتَنَّهَا فَهِيَ تُمَّلِي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا أَنَّ قُلَ انزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَاكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلاسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ وَنَذِيرًا اللهُ اَوْيُلَقِيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ ، جَنَّةٌ يُاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْامْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكُ ٱلَّذِيّ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجَرِّي مِن تَعَيِّهَا ٱلَانْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ كِنَا كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْعَالَ اللَّهُ الْمَا عَدِّ اللَّهُ الْمَا عَدِّ اللَّهُ الْمَا عَدِّ اللَّهُ اللَّ

سَّحُورًا انظُرُ منم التنوين وصلا

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيكًا ﴿ آ وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللهُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهُ قُلَ اذَالِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّ لَهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُ جَزَآءً وَمُصِيرًا ﴿ لَهُ مُ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَ خَلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللهِ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُون مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُ مُوَ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ الله قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَـنْبَغِي لَنَا أَنَ نَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنَ اوْلِيآ ءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكِي وَكَانُوا قُومًا بُورًا ﴿ فَعَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَأْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ أَنْدِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٠ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْاسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠٠

التفخيم مع توسط البدل ويجوز مع القصر والإشباع والإشباع ١. تفخيم الراء وهو المقدم.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَّا أَوْ نَرِيٰ رَبُّنَّ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ بَرُوْنَ ٱلْمَلَيْ كُمَّةَ لَا بُشْرِيْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ١١٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا ٣٠ اَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيٌّ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ تَنزِيلًا اللهِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ عَسِيرًا اللهُ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَلِتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٣ يَوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمَ اتَّخِذْ فُلَانًاخِلِيلًا ﴿ لَا اللَّهُ لَقَدَ اضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلإنسَانِ خَذُولًا اللَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يِكرَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفِي بِرَيِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللَّهُ

وَلَايَاتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمُ وَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضِلُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا (٣٠ فَقُلْنَا أَذَهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا الِّيمًا ١٠ وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿٣ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلاَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدَاتُوا عَلَا لَقَارَاتُوا عَلَا لَقَرَيةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اللهِ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَك إِلَّا هُزُوًّا اَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠٠ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَ - الِهَتِنَا لَوْلِا آن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنَ اضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ارْدَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٣

و موسیٰ وقفا

ارَ ایت وجهان: ۱.الإبدال



وصهراً التفخيم مع توسط البدل ويجوز مع القصر والإشباع وجهان:

 أ. تفخيم الراء هو المقدم.

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ أَن قُلْمَا أَسْتَكُ مُ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ آن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ ۗ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِهِۦُوكَفِي بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ ﴿ أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ-خَبِيًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمُكِنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكُنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَامُونَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّكَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثُمُنِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنَ ارَادَ أَن يَذَّكُّر أَوَارَادَ شُكُورًا اللهُ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَ شُجَّدًا وَقِيكُمًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ آبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾

شاء أن وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع ٢. تسهل







## \_\_\_\_ِهِٱللَّهِٱلرَّحْمُزِ ٱلرَّحِيهِ

是到到一个一个一个

طسَمَ عَلْكَءَ اِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنجُعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْةً فَظَلَّتَ اعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ اللَّ وَمَايَائِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنِ مُعَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَاتِهِمُ وَأَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ الْ أُولَمُ يَرُوا الى ألارضِ كَرَ الْبَنْنَا فيها مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْمَاكُانَ أَكْثُرُهُم مُّومِنِينَ ( فَي وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ أَسِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِل الَيْ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَالِكِينَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١١ فَاتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَنَ ارْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرُ بِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكِنْفِرِينَ اللَّهُ



لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ } قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ وَإِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسِينَ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَيْلِبُونَ ﴿ وَإِنَّ فَأَلْقِي مُوسِيٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ (1) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (مَا قَالُوٓا عَامِنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ (مَا عَالَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل رَبِّ مُوسِيٰ وَهَارُونَ الْالِ قَالَءَ أَمَن تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ - اذَنَ لَكُمْ وَ إِنَّهُ لَكِبِيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ لَا أَفَظِعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلا صَلِبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ (اللهُ قَالُواللاضَيِّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَا ٓ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُؤْمِنَا إِلَى مُوسِينَ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ (٥٠) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ (٥٠) إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا بِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الله وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيعٍ الله كَذَالِكَ وَأُوْرَثِنَاهَا بَنِيَ إِسْرَةِ عِيلَ اللهِ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ اللهُ



ترکن<mark>يما</mark> وقفا

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيَّ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ (١١) قَالَ كَلَّرَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحَرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّودِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْاخْرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَبْعَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ ا ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْاخَرِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكَثُرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ( ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ وَإِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ وَأَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١ ﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ عَالِمَا عَنا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَفَرَيْتُم مَاكُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهِ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلاَقْدَمُونَ اللهُ اللهِ الْعَلَمِينَ الله الذي خَلَقَنِي فَهُو مَرِينِ الله وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللهِ وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (١٠) وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّرَلِحِينَ اللهُ

أَفَرَ اللهِ أَلْفِي اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُن المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

اتن وقفا

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ اللهِ وَأَغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّمَ آلِينَ اللهُ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنَ اتَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقيل لَهُمُ وَأَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ وَ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ فَكُبُكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ١١٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنْ الْسُوِّيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَوْمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللَّ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللهِ فَلُوَانَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ الْ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ نُوحُ الْاَنْفَوْنَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ اَمِينُ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَأَتَّ قُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُوا أَنُومِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلَّارُذَلُونَ اللهِ



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونِ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمُ وَ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَانَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَذَّبُونِ إِلَّا ۖ فَأَفْنَحُ بِيَنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفَلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُالْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ هُوكُ الْائِنَقُونَ ﴿ إِنِّ اللَّهُ لِكُورُ رَسُولُ اَمِينُ ﴿ أَنَّ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَاجْرِ ۖ إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ -ايةً تَعَبَثُونَ ١١٨ وَتَتَّخِذُونَ مَصَىانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١١٠ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالَّالَّالَةُ اللَّالِيلَا اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّاللَّاللّ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ ١٣ ا وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ السَّا إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله الله الله الله عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ السَّ

جبارين وجهان: ۱.القليل (وهو المقدم)

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْا وَّلِينَ ﴿ ١٣٠ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُ مِرْمُومِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَنِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ اللُّهُمُ وَأَخُوهُمْ صَلِحُ ٱلْاَئَنَّقُونَ السَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ السَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الس وَمَآأَسَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْفَالَ ٱتُتَرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءً مِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَأُرْوعِ وَنَغَلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُنُوتًا فَرِهِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَإِنَّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ وَالَّ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنَا فَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّالِدِ قِينَ الْأَسْ قَالَ هَندِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (00) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُواْ نَكِيمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّارَتَكَ لَهُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَمُمْءَ أَخُوهُمْ لُوطُ اللَّ لَنْقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ اللهُ فَأَنَّقُو أَأَلَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ أَتَاتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ١١٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَازُوكِ حِكُمْ بَلَ التُّمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَلْتَهِ يَلْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ١١٥ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٨ رَبِّ بَحِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ اللَّهِ أَمُرَّدَنَا ٱلْاحَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ ﴿ لَا إِنَّارَبَكَ لَمُوَالَعَ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ ٱلْاَنْتَقُونَ ﴿ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴿ كُولَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَنِنُواْ مِالْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلَا تَبَّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨١﴾



وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا آَنَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ اللَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ وَلَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلامِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ اللهُ بِلِسَانِ عَرَقِي مُّبِينِ النَّاكُ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ النَّا أَوَلَمْ يَكُن لَمُّمُوَّءَ لِيَةً اَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلاعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ اللَّ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ اللهُ فَيَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعَنُ مُنظَرُونَ اللهُ أَفِيعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ أَفَرَيْتُ إِن مَّتَّعَنَّا هُمَّ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

ألسكمآء الثانية ياءً مع



## وَيُعْدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللللَّالِيلَّا الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

## 

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدَى وَيُشْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْرُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلآخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَلْكَفِّي ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ لَا إِذْ قَالَ مُوسِى لِأَهْلِهِ إِنِّي عَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوَ -اتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ ۖ ۖ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنِّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَنْمُوسِينَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارِ اهَا تَهُمَّزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي لَا تَخَفِ انِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءً مُهُمْ وَءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهُ



هُدِئ وقفا

كَنُّلُقِّىٰ وفشًا

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ مَظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُـرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَلَقَدَ -الْيَنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَأْ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُومِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلِانِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلْيَمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اشْكُرَ يَعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالْدِئ وَأَنَ اعْمَلُ صَمَالِحًا تَرْضِنْهُ وَأَدْخِلُنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنِلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمُّ كَانَمِنَ ٱلْعَآ بِينَ ١٠ لَأُعَذِبُنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَوْ بَعَنَّهُ أَوْلَيَاتِيَنِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِن سَيَإِ بِنَبًإٍ يَقِينٍ اللهُ

أَرِئ مقفا







إنيّ وجهان: ۱. اندال

 إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل المدنة

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ عِمَالِ فَمَآ ءَاتِينِ } ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِهُ كُمُ مِلَ انتُربِهِ دِيَّتِكُرُ نُفْرَحُونَ اللهِ أَرْجِعِ الَّيْهِمْ فَلَنَا لِينَّهُم بِحُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَتَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ ءَاتَىٰنِ يَكَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَن يَاتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَآ ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي وحذفها وقفا عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينٌ ﴿ فَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وعِلْمُ مِنْ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رِوَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَآشَكُو أَمَ اكْفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ مانتك لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرَ انْهَنْدِيَ أَمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كِيفِرِينَ النا الله عَمَا الدُّخْلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا قَالَ إِنَّهُ, صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرَ (اللَّهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

وَلَقَدَ ارْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا اَنُ أَعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ اللهِ قَالُوا ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَتَ مِرْكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَا كَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ أَثُرَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَلِقُونَ (٥) وَمَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكَرُنَا مَكَرُنا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمُ وَإِنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقُومَهُمْ وَأَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (٥٠) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللَّهُ أَبِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ انتُمْ قُوْمٌ تَجَهُلُونَ ٧٠٠

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ وَإِنَّهُم وَأُنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ١٠٠ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَلَىدِينَ ﴿ ١٩ ﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرَّأَفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ أَفُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفِيُّ ءَاللَّهُ ضَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (١١) أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْارْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ لِتَنَابِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْوُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَأَهُ لَن مُ مَا اللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿١٦﴾ أَمَّن جَعَلَ ٱلأرْضُ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالُهَا ٓ أَنَّهَارًا وَجَعَلَ لَهُــَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ اَ. لَنْهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ اكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْارْضِّ أَمَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَّكَرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ أَوْلَكُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

تَعَكلي وقفًا

أَمَّن يَدْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ السَّمَاءِ وَالْارْضِ أَ. لَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلارْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ مَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مِنْهَا كَفَرُوٓا اللَّهِ إِذَاكُنَّا تُرَايًا وَءَابَآؤُيَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا نَعَنُ وَءَابَ آَوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَآ إِلَّا أَسْنِطِيرُ ٱلْا وَّلِينَ الْا اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ قُلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَيِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴿ وَمَامِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْارْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ﴿ ١٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثُرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٧٨) لَمُكُدِئ وفضًا

وَإِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ (٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَ ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١١٠ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ ١٨ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْبِي عَن ضَلَالَتِهِ مُرَّةِ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِعَاينتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ وَإِنَّا ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَلِينَالَايُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايِنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم عِاينِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا امَّاذَاكُنْ مُ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠ أَلَوْ يَرَوَا انَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلَارْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ التُّوهُ دَخِرِينَ (١٠) وَتَرَى أَلِحُبَالَ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرُ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيرٌ بِمَا تَفْعَ لُونَ

وكري وفضًا





وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَأُسْتَوِي ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِنَ الْهِلْهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ بِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَذَا مِنْ عَدُوتِهُ فَأُسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوكَزُهُ مُوسِى فَقَضِيْ عَلَيْهِ فَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ, عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُهُ الْهُ وَالْكُ مُهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ اكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وِالْامْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَاللَّهُ مُوسِيِّ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنَ ارَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَنْمُوسِيَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلُني كُمَّا قَنَلْتَ نَفْسًا بِأَلَامْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْارْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ اقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَكُوسِينَ إِنَ ٱلْمَكُ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرِجِ انِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَرُقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ الْعَلَامِينَ

F (\*) F (\*) F (\*) F (\*) (\*) F (\*) F (\*) F (\*)

اقتصها وقفا

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسِيٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْلَهَ ٱلسَّكِيلِ (١) وَلَمَّا وَرُدَمَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ ﴿ اللهِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ بَنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّ أَقَالَتَ الْانسَقِى حَتَّىٰ يُصْدِر ٱلرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقِي لَهُ مَا ثُمَّ تُولِّي إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَعَا مَنْهُ إِحْدِ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتِ انَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَكُمَّا جِكَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهُ صَالَ لَا تَخَفُّ بَجُوْتَ مِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (0) قَالَتِ احْدِلْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَنجِرُهُ إِن خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلاَمِينُ اللهُ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنَّ الكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَاجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَيِّجُ فَإِنَ اتَّمَمْتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أَرِيدُ أَنَ اشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيْمَا ٱلاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُ وَكَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٨)



قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَكِينَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدَايُصَدِّقَنِي ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ عَلَى اللَّهُ مَعِي رِدَايُصَدِّقِنِي ﴿

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسِي بِعَايَٰكِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَنَذَا فِي عَابِكَإِنَا ٱلْاقَلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنقِبَةُ ٱلدِّارِ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَ مَن مُ عَلَى ٱلطِينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسِينَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِينَ (١٠) وَأَسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَفِ ٱلأرْضِ بِعَلْمِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوٓ ٱلْتَهُمُ وَإِلَّتِنَا لَا يَرْجِعُونَ اللَّ فَأَخَلَنْكُهُ وَجُمْنُودَهُ, فَنَسَذَّنْهُمْ فِي ٱلْمِيَّةُ فَأَنظُرُكَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنِّ أَرِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَتَبَعَنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَالُهُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِّن ٱلْمَقْبُوحِينَ ١٠٠ وَلَقَدَ-الْيَثَ مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِ بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ

م مُّفَتَرِيٰ مُ

مُوسِیٰ <sup>وقفا</sup> وَهُـُـدِیٰ

مُوسِئ وقفًا

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْامْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدين الله وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ الكِينَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّهِ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتِياهُم مِن نَدِيرِ مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايكِنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلُ مَا أُونِي مُوسِيَّ أَوْلَمْ يَكَفْرُواْ بِمَا أُونِي مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ اللهُ قُلْ فَاتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهَّدِيْ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ انَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنَ اضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَّعَ هَوِينُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

مُدِئ مُدِئ



﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُهُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٠ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِيهِ عِيُومِنُونَ ﴿ أَنَّ ۗ وَإِذَا يُنْلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَ امَنَا بِهِ عِإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ ﴿ وَالْمَالُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ أَوْلَيْكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ الْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنَ احْبَبْتَ وَلِيكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓ إِلَا نَتَّبِعِ ٱلْمُدِي مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنَ ارْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا - امِنًا تُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمَ اهْلَكَنَا مِن قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْك مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنْ بَعَدِهِوْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ عَالِينِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُونَ اللَّهِ

وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيِاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ تَوْلُاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويَنَكُهُم كُمَا غَوَيْنَآ أَبْرَأُنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرِكَآءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ انَّهُمْ كَانُواْ يَمْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلانْبَآءُ يَوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّامَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسِينَ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِيلِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَثُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْإِخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠ 0 + 0 + 0 + 0 ( r q r ) 0 + 0 + 0 + 0 + 0 فُلُ ارْ يَنْ عُولُ الْفَضِيَّانُ فَ مَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فِيةٍ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴿ آَنَ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَالنَّهَارَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْلَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ وَالنَّهَارَ لِلسَّا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِيكَ كُنتُمْ وَرَبُّ وَيَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا مَن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا

هَا اَتُواْ بُرُهَا نَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُواْ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِى فَبَغِي

عَلَيْهِمْ وَءَ النَّنْكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنْهُ أَ إِلَا عُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ لَا تَفْرَحُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ

الله وَابْتَغَ فِيمَا ءَاتِنكَ الله الدَّارَ الاخِرَةُ وَلا تَنسَ

نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ

وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ



قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمَ اكَ ٱللَّهَ قَدَاهُ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ, لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ تَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقِّنُهَا إِلَّا ٱلصَّدِيرُونَ ﴿ الْفَكَا فَعَسَفْنَا بهِ ـ وَبدارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وبِٱلامْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ اللَّهَ الدَّارُ ٱلاَخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْارْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ, حَيْرٌ مِنْهُ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيتَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

النَّوْوَالْمَسْتِهُ مِنْ الْمُوْرَةُ الْمَارِدُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِ الْمُينِ الْ الْمُعَادِقُلُ الْمُونِ وَمَنْ هُو فِي صَلَالٍ مُّينِ الْ الْمُعَادِقُلُ الْمُن اللَّهُ مَن جَاءً بِالْهُ بُدى وَمَنْ هُو فِي صَلَالٍ مُّينِ اللَّهُ وَمَا كُنتَ مَرَجُواْ أَن يُلُعِنَ إِلَيْكَ الْمُصَلِّدِ مَن اللَّهِ اللَّهُ مِن رَبِكَ مَن رَبِكَ فَلا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْمُحْفِينَ اللَّهِ وَلا يَصُدُّ اللَّهُ عَن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

بِسُ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيدِ

المر وصلًا فتح الميم مع الإشباع أو القصر

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ وَأَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا ٱلإنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَلْهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُو بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدْ خِلَّنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَأُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ (الله وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايِنَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِنهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِيمُّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدَارُسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيِثَ فِيهِمُ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ السَّ

المُؤَوِّ لِلْمُنْكِوْنِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْوِنًا لِمُؤْمِلُونَا اللَّهُ اللَّ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ٓءَاٰبِةً لِلْعَاكِمِينَ (اللهُ وَإِنْزِهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَاكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّا مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْلَمْ يَرَوْاْكَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلاخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَن يَشَآهُ وَيُرْحَمُ مَن يَشَاأَةُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُولَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن زَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ الِيمُ (١٠)

يُوَتِوُ الْمِنْكِونِ ﴾ ﴿ وَ فَ وَ وَ وَ وَ وَ الْمِنْوَالْمِنْكِونِ الْمِنْوَالْمِنْفِرُونَ الْمِنْفِرُونَ الْمِنْفِيرُونَ الْمُنْفِيرُونَ الْمُنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرُونَ الْمِنْفِيرُونَ الْمِنْفِيرُونَ الْمِنْفِيرُونَ الْمِنْفِيرُونَ الْمِنْفِيرِي الْمُنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمُنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيلِي الْمِنْفِيرِي الْمِنْفِيلِي الْ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّ مَا أَتَّخَ ذَتُّر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَّا مُودَّةً أَبَيْنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِنكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُمُ مِن نَنْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيدُ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنِي وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوءَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيِ أَوْإِنَّهُ فِي ٱلْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ احَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَبِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ ١ وَتَاتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَ الْواْ أَيتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

新科 8·8·8·8·8 成型数 وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِينَهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سْتَءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحْزَنِ انَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ اللهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَا فَوَرِيةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله عَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْآرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَنِيْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَاكُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَادُ جَآءَهُم ثُوسِي بِٱلْبِيَنَتِ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْارْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ الله المُخَذَّنَا بِذَنْبِ مِنْ فَمِنْهُم مِّنَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ اخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْكَ إِلَّهِ ٱلَارْضَ وَمِنْهُم مِّنَ اغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنْكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وإِنَّ أَوْهَنِ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَلَّهِ مُ الْعَنَكُبُوتِ الْمَ لَوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَوْعَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلاَمْثُنُ لَنَضْرِيُهِ اللَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَظِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُومِنِينَ اللهُ ٱتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافِةِ إِلَى ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِيٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ الْأَنْ



﴿ وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ فَٱلَّذِينَ ءَانيَّنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يُومِنُونَ بِهِ أَ وَمِنْ هَلَوُلآءِ مَن يُومِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجَمَدُ بِعَايدِينَا إِلَّا ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِئْب وَلَا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّا بَلْ هُوَ ءَايِكَ أَيْدِنَكُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمُ وَمَا يَعْدَكُ بِعَايِنِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوَلآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَاينتُ مِن زَّيِهِ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَن دَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نُذِيلُ مُّبِيثُ اللَّهُ اوَلَمْ يَكْفِهِ مُوٓأَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلِي عَلَيْهِ مُوْدًا إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبِينَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِنْطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَالِيَنَّهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَا كِفِرِينَ ﴿ فَ اللَّهُ مَا يَعْشِنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ وه يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبُوِّئْنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ اللَّ وَكَأْيَن مِن دَاَّبَتِهِ لَاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَيِّنَ يُوفَكُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيا بِدِ ٱلأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ احْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِلَ احْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

م مستخى وقفا

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلاَخِرةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوَّكَانُواْيِعَ لَمُونِ ﴿ إِنَّ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَدْهُمُ وَإِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَ اتَّيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرَوُا انَّاجَعَلْنَا حَرَمًا - إِمِنَا وَيُنَخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ وَأَفَهِا لَبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنَ اظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا اَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُو أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْإِنْ اللهِ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُكَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمَرَّ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ١٠ فِي بِضْعِ سِنِينَ ١٠ لِلَّهِ ٱلْامْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُو يَوْمَبِ لِإِيفُ رَحُ ٱلْمُومِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكُّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

مَثُو<u>ئ</u> .فأ

أَدُنِين وقفا

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلِيُكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولا يَعْلَمُونَ ظَهِرًامِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِاوَهُمْ عَنِ ٱلْاخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآعٍ رَبِيهِم لَكَنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُوٓاْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلارْضَ وَعَمَرُوهِا آأَتُ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُكُمُ مَ يَظْلِمُونَ الْ أَثُمَّ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواْيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لِّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُرِّكَايِهِمْ كِيفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِينَفَرَّقُوبَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

ر مُسَمِّحًا مقتَّل

وَأَمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالنِّينَا وَلِقَاآي ٱلْاخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ اللَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أُوكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ الله وَمِنَ - اينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ اللهُ وَمِنَ - ايَكتِهِ عَأَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنَ انفُسِكُمْ وَ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ۗ وَمِنَ - ايَنهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمُوا إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَكَمِينَ اللهِ وَمِنَ - ايْنِهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ فُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ - ايْكِنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي مِهِ ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وَمِنَ - الْكَلِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْارْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ حُكُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ السَّوَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْاعْلِي فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُم مَّتُ لَامِّنَ انفُسِكُمُّ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتَ ايْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارُزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمُ أَنْفُكُمْ حَكَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٧٧) بَلِٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنَ اضَكَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ (٨٠) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمُ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِكِ ٱلَّكِ السَّالِّكِ ٱللَّهِ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمُ فَرِحُونَ ﴿٣) 



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرِّدٌ عَوْا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكَفُرُواْ بِمَآ ءَالْيْنَاهُمُ مُّفْتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْآُلُا أَمَانِزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشْرِكُونَ ﴿ وَ إِذَا أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَأْ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ وَ الْوَلَمْ يَرُواْ انَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اللَّهُ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَالِكَ خَيْنُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَاءَ الَّهُ مَوْلَ مِن رِّبًا لِّتُرْبُواْ فِي آَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُهُ مِّن زَكُوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَـُلُمِن شُرِكَايٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ شُبْحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَنَّ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتَ ايْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ الْ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوْمٌ لَا مَردَّ لَهُ مِن اللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ (اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّا لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكِيفِرِينَ النَّ وَمِنَ -ايَكِنِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَمَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ أَفْإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٧٧) وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلْمُبْلِسِينَ اللهُ فَأَنظُرِ الَّذَ أَثرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِيَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠

فَتَرِي وفقا

وَلَهِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ( ) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ ٥ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَا لِهِ ٱلْعُمْيِ عَنضَا لَالِيهِمُ وَإِن أُسْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِكَايَنْ فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ مَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَة ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَايشًا أَوْهُوا لَعَلِيمُ الْقَدِيرُ الْقَ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونِ مَا لِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الَّهِلْمَ وَٱلِإِيمَٰنَ لَقَدُ لَبِثْتُمْ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا فَيُومَ إِلَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مَعَدِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهِ وَلَقَدضَّرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَلَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَ انْتُمُوۤ إِلَّا مُبْطِلُونَ اللَّ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ فَأُصْبِرِ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٥)



وَلَقَدَ - الْيَنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَء وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنيُّ حَمِيدٌ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلإنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمِّهُ، وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَ لُهُ فِي عَامَيْنِ أَنَّ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ (١٣) وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنيا مَعْرُوفًا أَ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ اناكَ إِلَّ ثُمَّ إِلَّى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ يَبْنَى إِنَّهَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلأرْضِ يَاتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيٌّ (اللَّهِ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَامْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنِ ٱلْمُنكُر وَٱصْبَر عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْامُورِ (١٦) وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلارْضِ مَرَمًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ (١٧) وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِك وَأَغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْاصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١١)

أَلَمْ تَرَوَّا انَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَّى وَلَاكِنَابِ مُنيرِ ١١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا ۗ أُولُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ أَنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثِّقِيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (أ) وَمَن كَفَرَ فَلاَ يُحْزِنكَ كُفْرُهُ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَمَّ نَصْطَرُهُمُ وَإِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهُ ال وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ اكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَلُوَ انَّمَا فِي ٱلْارْضِ مِن شَجْرَةٍ أَقْلُاهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ مَاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ وَ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠

هُدئ وقفًا المنزياً المنزياً

ٱلْمَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُ سَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمَرْرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ-ايَتِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْتِ لِـ كُلِّ صَبِّارِشَكُورِ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَالنَّظُكُلُ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجِّنْهُمُ وَ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُّ وَمَا يَجُ حَدُبِكَ إِيكِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَبِّارِكَ فُورٍ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَأَخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِع وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْارْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدُرِي نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ



السيماء وجهان: البدال الهمزة الثانية ياءً مع المد الطبيعي المد الطبيعي



وَلَوْتَرِينَ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَيِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّامُوقِنُونِ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا لَيْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُدِ لَهَا وَلَكِكِنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلِدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِنَّمَايُومِنُ يِئَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ مَلَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلَّا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلَّا يَسْتَكُبِرُونَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلَّا يَسْتَكُبُرُونَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلَّا يَسْتَكُبُرُونَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلَّا يَسْتَكُمْ مِنْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُلْكُونِهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمُعْمُ لِلللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلَقِيمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلَقِيمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِقَالِمُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلَقِلْمُ عَلَيْهِ مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلَقِلْمُ عَلَيْهِ مُنَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلِقِيمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّالِمِ عَلَيْهِ مُعْلِمُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلَمْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعْلِمُ مُ مِنْ مِنْ مُعْلِمُ مُوالِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَّا مُعْلِمُ مُعِلِّهِ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُومِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأْ لَايستَوُونَ اللهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوِي نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبِهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُواَ أَن يَغَرُجُواْمِنْهَا آغِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلبّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ



وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلَادَٰفِي دُونَ ٱلْعَذَابِٱلَاكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّوَمَنَ اظْلَمْ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَيِّهِ عَثْرً أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدَ-الْيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِن يَةِمِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدُى لِبَيْنَ إِسْرَةِهِ يِلَ إِنَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَأَبِمَّةُ مَهُمُ وَأَبِمَّةً مَهُدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْبِكَايَلِتِنَايُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّارَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَ انْوَافِيهِ يَغْتَلِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَرُوا انَّانَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلارْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به عَزْرُعَا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَفْلُهُمْ وَأَفَلَا يُبْصِرُونَ ٧ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١١٠ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْظِرِ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله الْمُونَاقِلُهُ الْمُخْرِلِبُ الْمُ 

مُوسِیٰ وفقا هُدِیٰ

وصلا:
مع الأشباع أو
مع الأشباع أو
وقفًا وجهان:
المهرة بروم
مع الأشباع
الهمزة بروم
مع الأشباع
أو القصر.
المهدة بروم
المهدا المهدا الشباع
المهدا المهدا المهدا المهداة المهدا

يَّنَأَيُّمَا ٱلنَّيْءَ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكِفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعُ مَا يُوجِيّ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَّهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا لِكُونَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمُ وَأَسْآءَكُمُ ۚ ذَٰلِكُمْ قُولُكُم بِأَفُوهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاكُ فِيمَآ أَخْطَأْتُمُ بِهِ ، وَلَكِين مَّا تَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهِيمَ أُولِي بِٱلْمُومِنِينَ مِنَ انفُسِهِمُّ وَأَزْوَجُهُمَ أُمَّ هَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْارْحَامِ بِعَثْمُهُمُ وَأُولِي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِكُمُ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللَّهُ

وَإِذَ اخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِيٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا الله لِيَسْنَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكِيفِرِينَ عَذَابًا ٱليمًا ( الله عَلَيْكُم اللَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَ إِذْ جَاءَ تَكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهِمَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وَكُمُ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ اسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْابْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا آنَ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُومِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواً وَيَسْتَنذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيءَ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنَ اقطِ ارِهَا ثُمَّ شَيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا ١٤ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَدُواْ

ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْادْبِئرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١٠٠٠

عيسي وهفا

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذًا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ارَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوَ ارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأَ وَلَا يَاتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغَشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُومِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١١٠ يَعْسِبُونَ ٱلاَحْزَابَ لَمْ يَذَهَبُوأً وَإِن يَاتِ ٱلاَحْزَاثِ يَوَدُّواْ لَوَ انَّهُم بَادُون فِي ٱلْاعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنَ الْبُآبِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُوٓا إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةُ حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْاخِرُ وَذَكَرُ ٱللَّهُ كَثِيرًا ١٠٠

وَلَمَّارَءَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلْاحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَو مَا زَادَهُمُ وَإِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

وقفًا

مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَمِ فَمِنْهُم مَّن قَضِي نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّ لُواْبَدِيلًا ١٠ لَيْجُرِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ آوَيَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًاتَقُ مُلُوكَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُورَثُكُمُ وَأَرْضَهُمْ وَدِيكُرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَالُمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيرًا اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيَّ وَقُل لِأَزُوكِ عِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْإِخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيءِ مَن يَاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ

شاء أو وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشب

<sub>الهمزة الثاني</sub> وَكَهِٰيٰ



ألنساآء ۱و ۲. إبدال الثانية ياءً مع القصر أو الإشباع ۲. تسهیل الهمزة

الثانية

· وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوتِهَا آ ٱجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَـَارِزْقًا كَرِيمًا ٣٠ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّءِ لَسَّأُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ أَنِ ٱتَّقَيَّأُنَّ فَلَا تَغْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا (٣ ) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّعْنَ تَبُرُجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْاولِيَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْكَ مَا يُتَلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ - اينتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِحْمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣٠) إنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَلْيَنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَيِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَلْفِظَتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣)

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا ٱن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنَ امْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وفَقَدضَّلَ ضَلَالًا مُّ مِينًا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِنْهُ فَلَمَّا فَضِي زَيْدُ مِّنْهَا وَطُرًا زَوِّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَّ فِيَ أَزْوَجِ أَدْعِيَآيِهِمُ وَإِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيَّءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكَّرُسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَايَخْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفِن بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ ٱبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبَيَّئِنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللَّهُ وَسُبِّحُوهُ بُكُرُةً وَأَصِيلًا (الله هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُومِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ السَّ

قَ<mark>ضِئ</mark> وقفًا

و<del>َتَخَش</del>ِئ وقفًا

ذكرك وسط البدل. ويجوز مع والإشباع وجهان: 1. تفخيم ومو المدم. ومو المدم.

يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ,سَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كَرِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدَاوَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ ۚ وَيَشِّرِٱلْمُومِنِينَ بِأَنَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَّلًا كَبِيرًا ﴿ فَ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْجَنِفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ١. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وَدَعَ اذِنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ ۲. تسهيل الهمزة الثانية يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُومِنَتِ ثُعَّرَ طَلَّقَتُمُوهُنَّ (الموضعان) مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي مُإِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّابِيّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّومِنَـةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيٓءِأَنَ ارَادَ ٱلنَّبِىٓءُأَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوْجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ ايْمَنُهُمْ لِكَيْلًا الهمزة يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ ٱللَّهُ عَ فُورًا رَّحِي

ثلاثة أوجه: او ۲. إبدال الثانية ياءً مع القصر أو الإشباع ۲. تسهیل الهمزة

الثانية



النبي يو وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية ياءً مع المسهيل المسهيل

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيُ نَهُنَّ وَلَا يَعْزَنَ وَيُرْضَانِكَ بِمَآءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنَ ازْوَاجٍ وَلُوَاعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا (الله يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّءِ أَلَّا أَن يُوذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيلَهُ وَلَكِنِ اذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِي ٱلنَّبِي، فَيَسْتَحِي، مِنكُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجِيء مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ وَأَن تُوذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوا جَهُ. مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبِدًا أَنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تُبْدُواْ شَيًّا اَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّا لَلَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ١٠٠٠

أُبناء وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ياء مع المد المشبع المدة الثانية

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخْوَنْهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ ايْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ عِنَالُمُ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ صَهَ لُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُوذُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ۚ قُلُ لِّإَزَّوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنِيَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُوذَيُّنَّ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَّإِن لَّرْ يَننَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ مَّ لَعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواَ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ ۗ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞



يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلِ انَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكِيفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مَسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلبَّارِيقُولُونَ يَكَيَّتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١١ وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ لَا اللَّهُ رَبُّنَاءً إِنِّهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَثِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسِىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيهَا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ( ) يُصْلِحَ لَكُمْ وَأَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْامَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهًا الله





السماء وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ياء مع الد المشيع ٢٠ تسهيل الهمزة الثانية الهمزة الثانية

كُالجُوابِ إثبات الياء وصلا وحذفها وقفًا

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَءَالِيُّهُ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى اصلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُوأَوَهَلَ يُجَنِينَ إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَرَكَ نَافِيهَا قُرَّى ظَيِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنِيِّ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا - امِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِكُلِّ صَبِّادٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ وَإِيلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُومِنِينَ اللَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانِ اللَّا لِنَعْلَمَ مَن يُومِنُ بِٱلاَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْ هَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَنَّ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلارْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ١٠٠٠

اًلَّقُرِی وشا قری قری

المنافقة ال

وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنَ اذِكَ لَهُ مَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوِاتِاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلَارُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَ أَء كُلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَـزِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتِيٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُو مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَنْخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُومِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلَوْ تَرِيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ وَإِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ السَّ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ ٱنۡحُنُ صِكَدَدْنَكُمُ عَنَ ٱلْهُدِي بَعْدَ إِذْ جَآءً كُوبَلُكُنتُم تَجْرِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهارِ لِذَ تَامُرُونَنَا آنَ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلاَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولً هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمبِهِ عَكَفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأُولُندًا وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ قُلِ انَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا أَمُوا لُكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمْ بِالَّذِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفِيَ إِلَّا مَنَ-امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيَهِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكتِنَامُعَاجِزِينَ أُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ السَّ قُلِ انَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّ



أَهَنَوُلاَءٍ إِنَّاكُرُ

وجهان: ١. إبدال الهمزة ثانة داءً م

الثانية ياءً مع المد المشبع ٢. تسهيل

و مُّفترين مَّفا



إثبات الياء وصلًا



يشاء إن وجهان: ١. إبدال لهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠٠ إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ الْنَمَايَدَعُواْ حِزَيَهُ لِيكُونُواْ مِنَ اصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِيدُ ﴿ اللَّهِ الْفَمَن زُيِّن لَهُ وَسُوءَ عَمَلِهِ عَوْجَ الْهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَاكِ ٱلنُّسُورُ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَارُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ الله وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَوَأَزُواجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ انتِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءُومَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنَدًا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنَدًا مِلْحُ اجَاجُ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَ وَتَرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّي ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَبُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله عَنَانَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ عَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْعَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَيَاتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيكَ وَإِن تَدْعُ مُثَّقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَكِّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكِن لِنَفْسِهِ عَوْلِلَ ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهُ

وَ تَرى وففا

م مُسَمِّىٰ وفضًا



الفقراء وجهان: ۱. إبدال الهوزة الثانية واواً مكسورة الهمزة الهمزة وَمَايَسْتَوِى ٱلَاعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ اللهِ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ اللهُ وَلَا ٱلظِلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْاحْيَاءُ وَلَا ٱلاَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ إِنَّ إِنَّ انتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٣ ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ امَّةِ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيّنَةِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَفَكَيْفَكَاكَ تَكِيرِة اللهُ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرَتِ تُحْنَلِفًا الُوا نُهُ أُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُعْتَكِفُ ٱلْوَانُهَا وَغُرَابِيثِ سُودٌ ١٠٠ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلَانْعَامِ مُغْتَلِفُ الْوَنْهُ وَكُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِتَ ٱللَّهَ عَن يُزْعَفُورُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِحَارَةً لَن تَابُورَ اللهِ لِيُوفِيهُ مُوَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ اللهِ

وَالَّذِي ٓ أُوحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ١٠ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِكُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيَامِنَ اسَاوِر مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُنَافِهَا لُغُوبُ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِرِي كُلَّ كَفُورِ ١٠٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرًالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١٠٠٠ اللَّهُ عَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّ



ار؟ يتم وجهان: ۱.الإبدال ۲.التسميل



احدی وقفا

وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيل



وَأُضْرِبْ لَمُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ٣ إِذَ ارْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواٞ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُورُ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكَ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَ التَّمْرُ إِلَّا تَكْذِبُونَ اللهُ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسِلُونَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنْ جُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّا عَذَابُ اَلِيكُ ﴿ فَالْوَاطَ مِرْكُم مَّعَكُمْ وَأَبِن ذُكِّرْثُو بَلَ انتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ مِنَ اقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعِيْ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَايسَّنَاكُ كُورُ أَجْرًا وَهُم مُّهُ مَنْدُونَ أَنْ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١) ءَ آتَخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَ لَهُ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ عِن ﴿ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ الزِّبَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ إِنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ



وَءَايَدُ لَمُمُ وَأَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ١٠ وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يُرَكِّبُونَ ﴿ أَنْ وَإِن نَّسَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَكُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ اللهُ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّاوَمَتَعًا إِلَّى حِينِ (1) وَإِذَا قِيلَ هُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ وَمَاتَاتِيهِم مِّنَ-ايَةِ مِّنَ-ايَتِ رَبِّهُمُ وَإِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ (0) وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ وَأَنفِقُوامِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنَّ اللَّهُ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّينِ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٧٤) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَعَصِّمُونَ ( فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ( اللهِ المِلْمُلْمُ ا وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْاجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهمْ يَنسِلُونَ ﴿ ٥ ﴾ قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِ نَاهَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥) إِن كَانَتِ اللَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللَّ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجُلُونَ إِلَّا مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِكَهُونَ ١٠٠ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْارَآبِكِ مُتَكِئُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُتُمْ فِيهَا فَكَحَهَةُ وَلَمْهُم مَّايَدَّعُونَ ١٠٠ سَكُمُ قَوْلًامِن رَّبِ رَّحِيمٍ ٧٠٠ وَٱمْتَنْرُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَمَ اعْهَدِ الْيَكُمْ يَنَبِني عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ ، لَكُرْ عَدُقٌ مَّبِينٌ ﴿ وَأَنْ ٱعْبُدُونِي هَٰذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ١٠ وَلَقَدَاضَلَ مِنكُرْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَلاهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ السَّاصَلُوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّ ٱلْيُوْمَ نَعْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَيِّ يُتِصِرُون اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مِ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله وَمَاعَلَّمَنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الله المُنذِرَمَنكانَ حَيَّاوَيَعِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكِنفِرِينَ اللهُ



وَٱلصَّنَّفَّاتِ صَفًّا ١٠ فَٱلزَّحِرَتِ زَجْرًا ١٠ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا ١٠ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

ٱلْمَشَارِقِ ٥ ۚ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيابِزِينَةِ ٱلْكُوۤ اِكِ ۞ وَحِفْظًا

مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلَاعْلِي وَيُقَذَفُونَ

مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ أَ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللهِ اللَّامَنْ خَطِفَ

ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللَّهِ فَأَسْتَفْنِهِمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْقًا

اَم مِّنْ خَلَقْنَا أَإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ بَلْ عَجِبْتَ

وَيُسْخُرُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللهُ وَإِذَا رَأَوَا - إِيَّةً يَسْتَسْخُرُونَ

اللهُ وَقَالُواْ إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ أَوذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا

إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ

الله فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ الله وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَذَا

يَّوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُوك ۞

المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمُ وَإِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ١٠٠ وَقِفُوهُو إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠

والإشباع ١. تفخيم الراء وهو المقدم. ۱. ترقیقها،







يَقُولُ أَونَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَنَّ أَوْدَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَ انتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَالْطَلَّعَ فَرِعِ اهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ قَالَ تَألَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ عِنْ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥ ۚ إِلَّا مَوْلَتُنَا ٱلْاولِي وَمَا نَعْنُ بِمُعَذِّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا لَهُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللهُ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ اللهُ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهُ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كَا طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ شُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمٍ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمُ وَأَلْفَوَا - ابَآءَ هُرْضَ آلِينَ اللَّ فَهُمْ عَلَيْءَ ابْرِهِمْ مُهُرَعُونَ اللَّ وَلَقَدَضَّلَ قَبْلَهُمُ وَأَكْثَرُ الْاقِلِينَ اللهُ وَلَقَدَارُسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللهُ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَادِ لِنَانُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠ وَنَعَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ١٠٠

كُرُدِينِ إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ مُهُرُالْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ١١٠ أُمُّ أَغْرَقْنَا ٱلْاخَرِينَ ١١ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا رُهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ, بِقَلْبِسَلِيمِ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَبِفْكًا - الِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَا ظُنُّكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ اللهِ فَنُولِّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ اللهِ فَرَاعَ إِلَاءَ الْهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَاتًا كُلُونَ ١ مَالَكُمْ لَا نَعْطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهِ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ ( و الله حُلَق كُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( الله عَلَوْا ابْنُوا لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْاسْفَلِينَ (١٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنَيَ إِنِّ أَرِي فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرِعَتْ قَالَ يَتَأْبَتِ اَفْعَلُ مَا تُومَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ



فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الاً إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْمُاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَتُمْ عَلَى الدِّياسِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ﴿ آلَ اللَّهُ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُغْتِنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْدُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكْمِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرَنَا ٱللَّحْرِينَ اللَّ وَإِنَّاكُولَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذَابَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ السَّافَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَالْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمُ اللهُ فَاوَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ اللَّهِ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ اللهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْعَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُون اللهُ فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَكُهُمُ وَ إِلَى حِينِ ﴿ إِلَى اللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِ مُوٓ أَلِرَيْكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ ١١٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنْثَا وَهُمْ شَنهِدُونَ ١٠٠ أَلَآ إِنَّهُم مِّنِ افْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٠٠٥ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ أَنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ



أصَطَفِي

وقفا

مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ١٠٠٠ أَفَلَا تَذَّكُرُونَ ١٠٠٠ أَمَّ لَكُوْ سُلْطَانُ مُّبِينُ المُن فَاتُواْبِكِنْبِكُورُ إِن كُننُمْ صَلِيقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ، وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ اللَّهِ إِلَّا عِبَاداً لَّنَّاءِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ اللَّالَ مَا أَنتُهْ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ ﴿ إِنَّا إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴿ (١٥٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ (١١١) وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ (١١٧) لَوَانَّ عِندَنَاذِكُرَّا مِّنَ ٱلاَوَّلِينَ (١١٨) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأَلَّ فَكُفُرُواْ بِيرَءَفَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدِّ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ اللهِ وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ السُّ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الس وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٍمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (٧٧) وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠٠ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ السَّ

ذِكْرًا

التفخيم مع توسط البدل. ويجوز مع القصر والإشباع والإشباع وجهان: ١. تفخيم الراء

وهو المقدم. ٢. ترقيقها.

واللهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِفَاقِ ال كَرَ اهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ (٢) وَعَجِبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُّ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱجْعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَاهًا وَحِدًّ آاِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ( ) وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمُ وَأَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ عَالِهَ عِنْكُورُ إِنَّا هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ الله مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلَآ إِلَّا ٱخْلِلَقُ ١٠ اَمْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا مُلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِلَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ٧٧) أَمْعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْرَلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرَّبَقُواْ فِي ٱلْاسْبَكِ اللَّهُ جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْاحْزَابِ اللَّ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْاوْنَادِ اللهُ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَيْكُمَّةً أُوْلَتِهِكَ ٱلْاحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ الَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنْظُرُ هَلَوُلآءِ أَلَّا صَيْحَةً وَعِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَنَاقِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

الله وجهان:

۱ إبدال الهمزة الممزة الثانية باء مع الشبع

ٱصۡبِرَ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرَ عَبۡدَنَا دَاوُرِدَذَا ٱلَايۡدِ ۗ إِنَّهُۥٓ أُوَّابُ ﴿١٠﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ فِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (٧٧) وَٱلطَّيْر مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (١٨) وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ (١١) ﴿ وَهَلَ ابْنَكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابُ ( ) إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَعِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ (١٦) إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ رِيسَعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعِيَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ اللَّهُ قَالَ لَقَدَظُّلُمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَئِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُرَيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَناب الله المنه وَهُ فَعُفَرْنَا لَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَمْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوِى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (6)



وفصل وقفًا وجهان ١.التغليظ وهو المقدم.



وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النِّارِ الله أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْارْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجّارِ الله كِنَابُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينتِهِ وَلِسَنَذَكُرَ أُولُوا ٱلَالْبُكِ ١ أَنَّ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْ الْمُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ الْحَبْدِ اللهُ الم رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْاعْنَاقِ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عِصَدَاثُمُّ أَنَابَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (٣) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِى بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (0) وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْاصْفَادِ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ اوَامْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَٱذْكُرْعَبُدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ ٱركُضُ بِجِلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ الرِدُ وَسُرَابُ اللهُ

وَعُذَابٍ أَرْكُضُ ضم التنوين نصل التنوين

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِأُولِي أَلَا لَبَنبِ الْ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْمًا فَأُضْرِب بِهِ عَوَلا تَحْنَثِ انَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبُدَنّاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَفَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلَايْدِي وَٱلَابْصِدرِ (") إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدِّارِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْاَخْيِارِ اللَّهُ وَٱذْكُر اسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلَاخْيارِ ٧٠ هَذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿ اللَّهِ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلَابُورَبُ (اللهُ مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرًابُ اللَّهُ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَ اللَّهِ مَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ وَ اللَّهُ مَا ذَا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ اللَّ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَبِيسَ ٱلِمَهَادُ اللَّ الْمَادُ اللَّ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعُسَاقٌ (٥) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ الزَوْجُ ٧٥) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ وَإِنَّهُمْ صَالُوا ٱلبَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ انتُوْ لَا مَرْحَبًا بِكُورُ أَنتُرْ قَدَّ مَتُمُوهُ لَنَّا فِيسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنِّارِ اللهِ





خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْانْعُكِمِ ثُمَانِيَةً أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوُّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ اللَّ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضِيٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنَ اصْحَب ٱلبَّارِ اللهُ أَمَنْ هُوَ قَننِتُ -انآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلَاخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَّكُّرُ أُولُوا اللَّالْبَي إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيِا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (١١)

\$50 kg

ور بد بو فی وقفا

ينُورَةُ الزُّبِّنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قُل انِّيَ أُمِرْتُ أَنَ اعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنَ اكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلِ انِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني فَأَعْبُدُواْ مَاشِئْتُمْ مِّن دُونِهِ عَلَيْ اللَّهَ أَعْبُدُواْ مَاشِئْتُمْ مِّن دُونِهِ عَ قُلِ انَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلبّارِ وَمِن تَعْلِمِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى ٱللَّهِ هَكُمُ ٱلْبُشِّرِيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدِدهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُرَ أُولُوا ٱلَّالْبَبِ (٧) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلْبِيارِ (١٨) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوا أَرَّبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلاَنْهُ رَأِ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِينَالِيعَ فِٱلْارْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلِفًا ٱلْوَانُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَكَّ الْثُوَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْالْبَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلاسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ الْفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَلْوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَيْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَلَعَذَابُ ٱلاَخِرَةِ أَكُبُرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدَضَرَ بْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرُءَانِمِن كُلِّي مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ قُرِّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيهِ شُرَكَاتَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَ اكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِكُمْ تَخْلُصِمُونَ اللهُ

هُدِئ



مَثُّوئ وقفًا

فر أيتم وجهان: ١.الإبدال ٢. التسهيل ﴿ فَمَنَ اظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكِدِفِرِينَ اللهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَشَاهُ وَنَ عِندَ رَبِهِمْ لِيُكَفِّرُ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَأَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجَزِيَهُمُ وَأَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِن مُّضِلٌّ اَلِيْسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ ﴿ أَنْ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَرِتِ وَٱلْارْضَ لِيَقُولُرِي ٱللَّهُ قُلَ افْرَيَيْتُم مَّا تَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَ ارَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوَ ارَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ اللَّهُ قُلْ يَحَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ مَ إِنِّي عَمَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مَن يَاتِيهِ عَذَابُ يُحَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُعِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا يَا

277

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَ دِي فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيل اللهُ اللهُ يَتَوَفَّى أَلَانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَأَلِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضِي عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْاخْرِيَّ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلَ اوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ فَ فَلَ اوَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ اللهِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوَانَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعُهُ الْأَفْنُدُواْ بِعِ عِن سُوَّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ \*@\*@\*@\*@({\T)@#@#@#@#

يتو فظ وفظ

م مسمنی وقفا

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (١٠٠) فَإِذَامَسَ أَلِانسَنَ ضُرُّدُعَانَاشُمَ إِذَاخُوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْ نَةٌ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ أَقَدٌ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعًاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَا وَلا مِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكَتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ (1) ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَاتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٥ وَأُتَّبِعُوۤ أَخْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُم مِن قَبِيلِ أَن يَالِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتِي عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ﴿ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ﴿ وَإِن كُنْتُ



مِنْوَتُوْ الرَّبِّ وَ الْمُؤْمِنِ فَي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْم أَوْتَقُولَ لَوَاتَ ٱللَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٠) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَاكَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلِي قَدْ جَآءَتُكَ ءَ ايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكِنفِرِينَ (أَنْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ الشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (٥) لَهُ,مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَيِّ وَٱلاَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَلِينِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ اللهِ قُلَ افَعَيْرَ ٱللَّهِ تَامُرُونِيَ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ اللهُ وَلَقَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنَ اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠٠٠) بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلارْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّكُ مِنْ بِيَمِينِهِ عَسُبْحَنَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

ترى وففًا (الموضعان)

مَثُويٰ وقفًا

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلأرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِي فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِننَبُ وَجِأْيَّ ءَ بِٱلنِّبِينِ وَٱلشُّهُ دَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦) وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ (٧٧) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتَ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَأَلُمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ وَ عَلِيَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنذَاْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ الله قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِيسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ وَإِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ ابْوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلارْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ اللهِ

مَثُوئ شا

وَتَرِئ شَا



وَتَرَى ٱلْمَلَيْمِ كُهُ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ
رَيِّهِ مَّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾

﴿ شُوْرَةُ خَنَا فِيْ ﴾

﴿ شُوْرَةُ خَنَا فِيْ ﴾

بِسْ مِلْ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ المَّامِ الرَّحْمِ مِ

جِمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ عَافِر ٱلذَّنْبُ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّكَ إِللَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ( ) مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُورُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّهِ كَالَّهُمْ قَوْمُ نُوج وَالْاحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَندَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُّهُمَّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ( ) وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْمَنْهُمُ وَأَصْحَابُ ٱلبِّارِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُعِلُّونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ رُسُيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمٍ مَ وَيُومِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابًا لِجَحِيمِ (١)

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَّحَ مِنَ - اَبَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَلْأَرِيَّتِهِمْ اِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدُرَحِمْتَةُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ وَ أَنفُسَكُمُ وَإِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلِايمَنِ فَتَكُفُرُونَ السَّ قَالُواْ رَبِّنَا ٓ أَمَتَنَا ٱثْنَايْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَايْنِ فَأَعْتَرُفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ الَّي خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ اللَّهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكُفَّرُ مُنَّاكُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُومِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ وَ عَلَيْتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا ْوَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرَّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ امْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ عَنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ عَنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ عَنْ عِبَادِهِ عِلْمُ مَنْ عِبَادِهِ عِلْمُ النَّلُونِ عَنْ عَلَيْهِ عِبْدِهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءُ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ (١٠)

النَّلَاقِ إثبات الباء وصلا

ٱلْيُوْمَ تُجُنِي كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ١٠٤ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْاعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ ﴿ وَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ هُمُ وَأَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْارْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَلَحِرُ كَذَّابُ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكِيفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٥





الننادِ إثبات الياء وصلًا



ASI LI (PASI LI (PASI LI (PASI LI (PASI ﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ وَ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلبَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ وَإِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفِّرِ اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْسِا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ وَأَصْحَابُ ٱلنِّارِ اللهُ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ اللهُ فَوَقِينَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنِّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ انتُومُغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْبَارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بِيْنَ ٱلْعِبَادِ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلبَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ

قَالُوٓا أُوۡلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَّىٰ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكِيفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ النَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاشْهَادُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدِّارِ اللَّهُ وَلَقَدَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِئ وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَابَ هُدَّى وَذِكْرِيْ لِأُولِي ٱلْالْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرِ الَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلِابْكِيْرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَلِيتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ آبَاهُمُ وإِن فِي صُدُورِهِمُ و إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (00) لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَمَا يَسْتَوى ٱلَاعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّةُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ السَّ

مُوسِیٰ وفقا هُمدِیٰ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلِيَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَايُومِنُونَ اللهُ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبَ لَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْ تُرَّ أَلْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنِّي تُوفَكُونَ اللهِ كَذَالِكَ يُوفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّارْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَالْحَيُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَ أَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ فَاللَّهِ مُعْلِمِهِ فَلَ انِي نُهِيتُ أَنَ اعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْمِيَنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنُ اسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفِي مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَعَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُنُ فَيَكُونُ اللَّ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ - رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله عَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ الله فِ ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنِّارِ يُسْجَرُون اللهُ مُمَّ قِيلَ هُمُ وَأَيَّن مَا كُنْتُهُ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّا بَلِ لَّهِ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكِيفِرِينَ (٧٣) ذَالِكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيماً فَبِيسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرِانَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وَأَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللهُ

م مُسَــةِی

مَثُوئ وففا

المُؤَوِّدُ عَيَّا فِي اللهِ وَلَقَدَارُسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ مِنْهُ مِنْ قَصَصْنَاعَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَاتِي بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ آمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّانْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ١١٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ وَعَالِيتِهِ عَالَيَ عَالَتِهِ عَالَى عَالِيتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهُ أَفلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلارْضِ فَمَآ أَغَيٰى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١١) فَلَمَّا جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ فَرحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيشْتَهُ رِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَاقَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ الله فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَإِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَأْسُنَّا مُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠٠

جيآءَ أُمرُ وجهان: ١. إبدال

الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع

۲. تسهيل الهمزة الثانية

الهمزة الثانية







وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ وَأُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُر وَمَا كُنتُهُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُوا أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظَنُّكُو اللَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُورُ أَرْدِيكُو فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهِ وَقَيَّضْ الْمُمُ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اللَّهِ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ وَأَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ذَلِكَ جَزَّآهُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ هَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِّ جَزَّاءً إِمَا كَانُواْ بِاللَّفِا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْاسْفَلِينَ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ اللَّهِ نَعَنُ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياوَفِي ٱلاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشُتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ ثَا نُزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ (اللهُ وَمَنَ احْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَانَشَتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَإِنُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقِّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّهُا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٠٠٠) وَمِنَ - ايكتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهَر وَأُسَجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَي إِن كُنتُمُ وَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسْتَكْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهِارِ وَهُمَ لَايسَّعَمُونَ ١٠٠٠ 🖤

ترئ قۇئا

وَمِنَ - اِيلِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلارضَ خَلِشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتِ أَنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْياهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايْتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَأَهُنَ يُلْقِيٰ فِي ٱلنِّارِخَيْرُام مَّن يَاتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ مُو إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - مَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللهِ مَايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ اَلِيمِ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُوَّجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُوْلَا فُصِّلَتَ -ايَكُنُهُ وَعَالَتُ عَاجَجِمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآمٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ اوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٣٠) وَلَقَدَ - الْيَنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللَّهُ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنَ اسَآءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ لِلْعَبِيدِ

وجهان: ۱.الإبدال. ۲. التسهيل. في وقفا وقفا وقفا



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنَ ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وَأَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (أَنَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَجِيصٍ اللَّ لَّا يَسْعَمُ ٱلِإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَبِنَ اذَقَّنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِيعِندَهُ لَلْحُسنِي فَلَنُنَيِّئُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (اللهُ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإنسَنِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض اللهِ عُلَا ارْ آيْتُ مُوْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنَ اضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَ اقِ بَعِيدٍ ﴿ أَنَّ سَنُرِيهِ مُو ءَايُتِنَافِي ٱلْافَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ أَلَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْكِةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِ مُرَّدَأَ لَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ اللَّ

رَ أَيْسِمُورَ وجهان: ١.الإبدال ٢. التسهيل



حمر عسق یاء عین وجهان: ۱. الإشباع ۲. التوسط

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ انفُسِكُمُ وَأَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْانْعَكِمِ أَزْوَكُمُ أَيُذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (اللهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصِينَ بِهِ عِنُومًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِى وَعِيسِيٍّ أَنَ اِقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمُ وَ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبِ اللهُ فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَانَلَبِعَ اهْوَآءَهُمْ وَقُلَ - امَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَلُكُمْ لَاحْجَةُ بِينْنَا وَبِينَكُمُ أَللَّهُ يَجُمُ مَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ عَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّقِ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ( ) يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِينُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلاحِرَةِ نَزِدُ لَهُ وفي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيانُوتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ اللَّهِمِ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ أَنَّ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَهُمْ مَّايَشَآءُ وِنَ عِندَرَبِّهِم خَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ اللهُ

تَری وفضا

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزد لَهُ وَفِهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ المَّهِ وَلُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا ٍ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَ لُوكَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَ وَٱلْكَفُرُونَ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدُ اللهُ اللهُ ٱلرَّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَىٰ عُوَّا فِي ٱلْارْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرُ بَصِيرٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَينشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (١٠) وَمِنَ - ايننِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ ﴿ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ ايْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (١٨) وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ



يَشَاءُ إِنْكُو وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ماماً مكسدة

> ٢. تسهيل الهمزة الثانية

وَمِنَ -ايَكِتِهِ ٱلْجُوَارِ مِ فِٱلْبَحْرِ كَٱلْاعْلَامِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيَاحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبِّارٍ شَكُورٍ اللهُ اللهُ يُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ اللهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي عَلِينِنَا مَا لَكُمْ مِن تَحِيصِ اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكِّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْمٍ ٱلإِثْمَ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (٣٠ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿٧٧ وَلَمَنِ ٱنكَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (٣٨) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُولَيَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ إَلِيهُ ﴿ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْكَامُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الَّهِ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ (١١)

أَلَجُوارِ إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

> وَتَرِئ \*قفًا

وَتَرِيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَيْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَثُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَيْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيمٍ إِنَّ وَمَا كَاكَ لَمُم مِّنَ اوْلِيآ ۚ يَنصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهِ ٱلسَّبَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِيدٍ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠٠ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلِانسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأْ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِلْتُ ثُمُّ بِمَاقَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلِإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكَتَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَنَّ الَّهِ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكَأَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمآ إِنَّهُ. عَلِيكُ قَدِيرُ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيَّا أَوْ مِن وَزَآبِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ-مَا يَشَآءُ إِنَّهُ, عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ

ليشاء إنكشا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

يشاء إنهر وجهان: ۱. إبدال

 أيدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية



يُؤِيُّوْ الْخِيْلُ فِي اللَّهِ الله وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ عَبُلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْازْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْانْعَنِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللهَ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَيِّكُمْ وإذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَيِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءً أَاِنَّ ٱلإنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ اللهُ آمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِىكُم بِٱلْمَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُلًا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْوَمَن يَنشَؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَ اللَّهِ دُواْ خُلْقَهُمْ سَتُكُنُّ شَهَدَ أَيُّهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِر اللهُ مُهُ وَ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّ أَمَ - الْيَنَاهُمُ كِتَنَبًا مِّن قَبِلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ اللَّهُ بَلُ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآءَ الْبَآءَ نَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَ الْإِرْهِم مُّهُمَّدُونَ اللَّ

ظكل وقفًا وجهان:
١ .التغليظ ومو المقدم.

المُرْوَلُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَا ثِرِهِم مُّفْتَدُونَ ٣ ﴿ قُلَ اوَلَوْ حِنْتُكُمْ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ = إِنِّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَمُّدُونَ (0) إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ, سَيَهُ دِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَقَهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلَّ مَتَّعْتُ هَنَوُلاَءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مَٰبِينُ السَّ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحْ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ٣ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ ٱهُورْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهُ وَلَوْلاً أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُو بِٱلرَّمْنِ البُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ ١٣٠﴾



وَلِكُيُوتِهِمُ وَأَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْمَا يَتَكِيُونَ اللهُ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا ۚ وَٱلاَحِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ انَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِيسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُ مُو أَنَّكُورُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَ وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١٠٠٠ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ (اللهُ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (أَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ مُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ (اللهُ وَسَعَلُ مَنَ ارْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَالْقَدَارَسَلْنَا مُوسِىٰ بِكَايِنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ . فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (0) فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (1)

وَمَا نُرِيهِ مِنَ -ايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنُ اخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ١٠٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ إِنَّ وَنَادِىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْانْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمَ انَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهُ فَلُولَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةُ مِن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا أَنْكُمُّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمُ وَأَجْمَعِينَ وَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ اللَّهِ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْبَيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَا لِهَتُنَا خَيْرُ اللهُ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ انْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيْهِكَةً فِي ٱلارْضِ يَخْلُفُونَ اللهُ





شَرُوُ الْجُرِيْقُ فِي اللَّهِ اللَّه إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ٧٧ لَقَدْ جِمُّنَاكُمْ بِٱلْحَيِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ ١١٠ أَمَ ابْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٠٠ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونُهُمَّ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَلَ ان كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ (١٠) سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَكَوتِ وَٱلاَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَفُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءَ ٱللَّهُ وَفِي ٱلْارْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُوفَكُونَ ﴿٧٧﴾ وَقِيلَهُۥ يَكُربِّ إِنَّ هَـُتُولُآء قَوْمٌ ا لَّا يُومِنُونَ اللَّهِ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الله

السكماء الكه د وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية عادم الدالطبيعي



یک نخشی منا

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي عَالِيكُم بِسُلْطَانِ مُّيينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُمْ وَأَن تَرْجُمُونِ عَلَى وَإِن لَرْ فُومِنُواْ لِيَ فَأَعْنَزِلُونِ عَنْ فَكَعَا رَبُّهُوَأَنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١١٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ١٠٠ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّ النَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١٠٠ كُمْ تَرَكُواْمِنجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ( ) وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ( ) وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَالِكَّ وَأُوَرَثُنَاهَا قُوْمًا \_اخْرِينَ اللَّهُ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْارْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْتَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ " وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَ النَّيْنَهُم مِّنَ ٱلْاِينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ اللهُ إِنَّ هَنَوُلا مَ لَيَقُولُونَ إِنْ هِي إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلَّا وِلِي وَمَا خَيْرُامْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَهْلَكُنَكُمْ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ مُعْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَيْعِينِ اللهِ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ

ترجمُونِ إثبات الباء وصلا وحدفها وقفا فاعرلُونِ إثبات الباء وصلا مُولِي وقفًا (الموضعان)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُ مُو آجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ طَعَامُ ٱلَاثِيمِ اللَّ كَالْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُوبِ اللَّهِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقِ انَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنْتُم بِهِ عَنَّمَ رُونَ (٧١) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ آمِينِ (٨) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَيبِلِينَ (اللهُ عَلَيْدِينَ اللهُ الله كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (أَنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ -امِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيُّ وَوَقِينَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًا مِّن زَّيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ فَإِنَّمَا يَسَرَّنِنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٥٥ فَأَرْتَقِبِ انَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠٥٠



هُدِئ وقفًا



قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ أَمِّ وَمَنَ اسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ أَنَّ وَلَقَدَ -الْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّابُوَّءَةً وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلامْرِ اللهِ فَمَا أَخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مُوَّاإِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلَامْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَّبِعَ اهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمُ وَأُولِيّآ أُبَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَّمِ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَّعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءٌ تَحْيِاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ١٠٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

وَهُدئ وهنا

أَفَرَ مِنْ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُولِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَكُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَاٱلدُّنِّيانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَايُهُ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ وَ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهِمُ وَءَ لِنَكْنَا بَيِنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ وَ إِلَّا أَن قَالُوا أَيتُوا بِعَابَا إِنَا إِنَا كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ﴿ أَن قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ وَ إِلَى يَوْم ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (0) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيخُسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرِي كُلَّ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدُّعِيٓ إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَنَاكِئِبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ عَلَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَ - إيني تُتلِي عَلَيْكُمُ فَأَسْتَكَبَرْتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدَّرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسَّتَيْقِنِيك (٣)

فر أيت وجهان: ١.الإبدال ١.الابدال



李章:

مسمی وقفا

ارً بيتم وجهان: ١.الابدال

۱.الإبدال ۲. التسهيل

المُنْ اللهُ اللهِ اللهُ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمَّرَ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِفرينَ ( أَوَا وَإِذَا نُتِّلى عَلَيْهِمُ وَ عَلَيْنُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلاَ سِحْرُمُ بِينُ ( ) أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيلَهُ قُلُ انِ أَفْتَرَيْثُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيِّئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفِي بِهِ - شَهِيدُ ابَيْني وَبِينَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُورَ إِنَ الَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ وَمَآأَنَا اللَّهِ إِلَّا نَذِيرٌ مُنِّينٌ ﴿ مُ قُلَ ارْآيَتُ مُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكُبَرْتُمْ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَ امَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ٓ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ، فَسَيَقُولُونَ هَنَدًآ إِفْكُ قَدِيمٌ (١٠) وَمِن قَبِلِمِ كَنَبُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَنَرُنُونَ اللهُ أُوْلَيْهِكَ أَصِّحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَيلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُ

ر أيسعوق وجهان: وجهان ۱.الإبدال

٢. التسهيل

وَوَصَّيْنَا ٱلِإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا مَمَلَتْهُ أُمُّهُ, كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرُهُمَّا وَحَمْلُهُ ، وَفِصَالُهُ ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِلُهُ وَأُصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتَى إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبَّلُ عَنْهُمُ وَ أَحْسَنُ مَاعَمِلُوا وَيُنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَ إِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِلدِّيهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتِعَدَانِنِيَ أَنُ اخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنِ انَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدًا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلاقِلِينَ ﴿ أَوْلَيْهِ كَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلِانسِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ خَسِرِينَ ﴿ ١٧ ) وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُوا وَلِنُوفَيِّهُمُ وَ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَيْكُورَ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيِا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْمُ نَفْسُقُونَ ١١٠

ورف الإنكا الإنكا الم

﴿ وَأَذْ كُرَاخًا عَادِ إِذَ انذَرَ قَوْمَهُ ، إِلَاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ = أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَافِكُنَا عَنَ- الْمِيِّنَا فَالْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيَ أَرِيكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ اللهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَذَاعَارِضٌ مُعْطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِي فِي إِنْ اعْدَابُ الِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرِي ٓ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُون بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَّتَمْزِ مُونَ أَنْ وَلَقَدَ اهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرِيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا - إِلْمَ أَنَّا بَلْضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ٧٠٠



أوليآء

واوا مع المد

\_ وٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَعَلَمَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّهُمَّ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱبَّعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّبَّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ اللَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ الْحَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا اللهُ وَلَوْ يَشَاءُ أَللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِبَلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضَ وَالَّذِينَ قَلْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ ( سَ سَيَهْدِيمِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ (٧) يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ اقْدَامَكُو اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُ مُورِ (١٠) ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلاَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكِفِرِينَ أَمْثَالُهَا الس ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكِفِرِينَ لَامُولِي هُمُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا \*@\*@\*@\*@(o·v)@\*@\*@\*@



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلَانْهَ رَرُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَا كُلُ ٱلَانْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَثُوكَ لَمُّمْ ﴿ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِكَ مَثُوي ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ وَاللَّهُ أَهْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوء عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُو الْهُواءَهُم (٥) مَثَلُ لَجَنَّة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مُنْ عَسَلِمُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبَّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَالِدٌ فِي ٱلبَّارِ وَشُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيَّكَ حَقَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۗ اوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ مَهُمْ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمَّ هُدَّى وَءَانِنهُمْ تَقُونهُمْ (١٠) فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَانِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ آشَرَاطُهَأَ فَأَنِّي هُمُرُ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِنهُمْ ﴿ أَنَّ فَأَعْلَمَ انَّهُ لِلَّ إِلَنَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ مع المد المشبع وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الهمزة الثانية

م هُدِئ وقفًا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ (١١) طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ الْامْرُ فَلَوْصَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ فَهَلْ عَسِيتُمُو إِن تَوَلَّيْتُمُ وَأَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلارْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم وسَ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمُ وَ اللَّهُ أَفَلًا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ اُرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبِرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ مُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمِّلِي لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرَهُمْ اللهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُ وَالْ الْمُحْدِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمْ اللَّهُ 

الهُدئ

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ (٣) وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُوْ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْدُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدِي لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَلَهُمْ السَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُ مُرُولًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُمُ أَلِلَّهُ لَكُمْ ﴿ ثَنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُو ٱلَاعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترُّكُونَ أَعْمَلَكُمْ وَلَنَّ إِنَّامًا ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيا لَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُومِنُواْ وَبَنَقُواْ يُوتِكُمُواَ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتُلُكُمُ وَأَمْوَالْكُمُ وَ (٧٧) إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ اضْغَانَكُورُ ﴿ اللَّهِ هَا آنتُهُ هَاتُؤُلَّاءَ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفَسِهِ - وَأَللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُكُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ وَاللَّا

هانتم وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمُّ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنَ اوْفِي بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا إِنَ ارَادَبِكُمْ ضَرًّا اَوَارَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ وَأَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُومِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ وَأَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُومِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ ۚ يَغْفِ رُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُ مُوَإِكَ مَعَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَبِّعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَأَ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ اوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ وَأَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَاً وَإِن تَنَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا الِيمًا ١ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْاعْمِى حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْاعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، نُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلُّ نُعُذِّبُهُ عَذَابًا اللِّيمًا اللَّهُ ﴾ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَن ٱلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةُ يَاخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرِي لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَاحَاطُ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلادْبُكَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا ٣



وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطَنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنَ اظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم مُوكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَآ ا مُومِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ وَأَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ مِ مَّعَرَّهُ إِنَّا يِغَيْرِ عِلْمِ " لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا إلىمًا اللهِ مَا اللهِ عَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يِا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَلِمِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحْافُونَ فَعُلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًاقَرِيبًا اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ أَوْكَفِي بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠





وَلَوَانَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١ كُونَا مُنكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَٱعۡلَمُوۤاْأَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِيكَثِيرِ مِّنَ ٱلاَمۡ لِلَعۡنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلِإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلَا مِّنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَأَللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتِ الْحَدِيهُمَا عَلَى ٱلْاخْرِيٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى ٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِلَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ مَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسِينَ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسِي أَن يَكُنَّ خَيْرًا يِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِاللَّا لَقَابِ بِيسَ الإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْرُ وَلَا تَحْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ وَان يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَتِتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثِيٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقِنكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله الله قَالَتِ ٱلاعْمَابُ عَامَنًا قُل لَمْ تُومِنُواْ وَلَكِكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلإيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمِّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِنَ اعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ١٠٠ قُلَ اتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُوْ أَنَّ هَدِيكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱلْارْضِ وَٱلَّادُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿





وَعِيدِ إثبات الياء وصلًا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَفَعَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْلَقَّ لَأَمْتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ الله مَا يَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَاسَ إِنَّ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مُهَذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُ اللهِ ٱلْفِيَافِي جَهَنَّمُ كُلَّ كَفِّادٍ عَنِيدٍ اللهُ مَّنَّاعِ لِلْحُنْدِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ اللهِ اللهِ إِلَاهًا - اخْرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ( اللهِ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَ ٱلْطَعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مُواللَّهُ مَا فَالْدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١٠ مَا مُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مِّزِيدٍ ( وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (اللهُ هَندَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِإِلْغَيْبِ وَجَآءً بِقَلْبِ مَّنِيبِ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُمُ مَّا يَشَاءُ وَنَافِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّهُ مُا يَشَاءُ وَنَافِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنَافِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُولِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

يَّـٰلَقِيٰ وقفاً



مُّنِيبٍ اَدَّخُلُوهَا ضم التنوين



الْقِيٰ وقفًا

اًلمناد إثبات الياء وصلا وحذفها وقفا

وَعِيدِ إنبات الباء وصلا وحذهها وقفا





﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ثَا قَالُوٓ أَإِنَّا أَزْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمٍ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٠) فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُومِنِينَ (٥٠) فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرُ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَلَيْهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ اللَّهِ وَفِي مُوسِينَ إِذَارْسَلْنَكُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّيِينِ ﴿ إِنَّ الْمَوْلِي بِرُكِيهِ وَقَالَ سَحِرُ الْوَجَعُنُونُ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِ ٱلْمَرِ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادِاذَ ارْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَالْذَرُمِن شَيْءٍ النَّ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالْرَمِيمِ اللَّهِ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ الس فَعَتُواْ عَنَ امْرِرَتِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ الْ اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنينَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللهُ وَأَلَارْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ١٠٠ وَمِن كُلِّشَيْءِ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ اللَّهِ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا - اخَرُّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥)

كَذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُ أَوْ مِعَنُونٌ (٥) أَتُواصَوْابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٠ فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللَّهِ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرِيٰ نَنفَعُ ٱلْمُومِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلِإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) مَا أُدِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُوالْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْعَلِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ اللهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ وَٱلظُّورِ وَكِنَبِ مَسْطُورِ اللهِ فِي رَقِي مَنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ (٣) وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ (٤) وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ (١) إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ١٠ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ١٠ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ أَ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيًّا اللَّ فَوَيْلُ يُوْمَ إِلْ الْمُكَذِّبِينَ الله الله الله الله عَمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ الله يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى فِارِ جَهَنَّمَ دَعَّا هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُوكَ ٣ 

أَفَسِحْ هَاذَا أَمَ انتُمْ لَا نُبُصِرُونَ اللهِ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءً عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ (٥٠) فَكِهِينَ بِمَآءَ الْمِنْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَكُهُم بِحُورِ عِينِ ﴿ ٨١ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَكِيْمٍ وَمَا أَلْنَكُمُ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي إِمَا كُسَبَ رَهِينُ (١) وَأَمَدُدْنَاهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّايَشَاهُونَ (١) يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُو ۗ فِبِهَا وَلَا تَاشِيرٌ ١٠٠ ﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ ۗ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ أُولُونًا مَّكُنُونٌ (١١) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ (١٣) قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١١) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ مُهُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَالْكِرِّ فَكَ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَيِكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونِ ﴿٧٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (١٨) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّرِكَ ٱلْمُتَرَيِّصِينَ (١١)





مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَلِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوِيٰ ١٠ مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغَوِيٰ ١٠ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوِينَ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوجِيٰ اللَّ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُويٰ اللَّهِ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوِىٰ ١٠ وَهُوَ بِأَلُافَيَ ٱلاَعْلِيٰ ١٠ ثُمُ دَنَافَلَدَ لَي ١٠ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَادْنِي اللَّ فَأَوْجِيٓ إِلَىٰ عَبْدِهِ عِمَا أَوْجِي اللَّهِ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارِ أِيَّ اللَّهِ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايِرِي اللَّهُ وَلَقَدْرِهِ اهُ نَزْلَةً اخْرِي الله عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفِي الله عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوِي الله إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشِيٰ (١١) مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغِي (٧٧) لَقَدْرِأَي مِنَ - اينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرِينَ ﴿ اللَّهِ أَفَرَ آيَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْاخْرِيِّ (اللهُ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْانِيْ (اللهُ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزِيَّ اللهُ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَمَاءٌ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَ إِبَا قُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلَّانفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْهُدِئَ اللَّهِ الْمِلْانسَنِ مَاتَمَنِّي اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلَاخِرَةُ وَٱلْاولِين اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَاذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضِيَ ٣

يغشى وقفًا أفرأيتم وجهان: البيدال

تَهُوئ وقفًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلَّانِينِ ٧٠٠ وَمَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا ﴿ أَنَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدِى ١٠ وَيِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلَارْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿ ۚ الَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلِاثْمِر وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُورَةِ إِذَ انشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْارْضِ وَإِذَ انتُوْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقِيِّ اللَّهِ أَفَرَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّي اللَّهِ وَأَعْطِي قَلِيلًا وَأَكْدِئَ الله العَندُهُ وعِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِئَ اللهِ اللهِ اللهِ عُلْمًا فِي صُحُفِ مُوسِى اللهِ وَإِبْرَهِي مَ اللَّذِي وَفِيَّ اللَّهُ اللَّهُ وَإِرْدَا اللَّهُ وَزُرُ الْخُرِي الله وَأَن لَيْسَ لِلإنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي الله وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرِي اللهُ شُمَّ يُجُزِينُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْاوْفِي اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ (الله وَأَنَّهُ هُوَ أَضُمَكَ وَأَبْكِي (اللهُ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيالاً)

بِاً لَحْسَنِيٰ وففًا

فر پیت وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهیل 

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَصَرُ اللَّ وَإِن يَرَوَا ـ ايَةً يُعُرِضُوا وَيَقُولُواْ سِحَرُّ مُّسَتَمِرٌ اللَّ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُواْ اَهُوَاءَ هُمَّ

وَكُلُ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُّ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْالْبُآءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِكَمَةُ الْاللَّهُ فَمَا تُغَنِ اللَّهُ وُ

الداع إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

خُشَعًا اَبْصَدُرُهُم يَغُرُجُونَ مِنَ الْاجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَوَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ ﴿ ا مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ - يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنَا يَوْمُ عَسِرُ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ فَفَنَحْنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلارْضَ عُيُونًا فَٱلْمَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِر اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيْجٍ وَدُسُرِ اللَّ يَعْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُنكُهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِهِ ١ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الله كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِة الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ وَأَعْجَاذُ نَخْلِمُنقَعِرِ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ عِلْ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللهِ كَذَبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ اللهِ فَقَالُواْ أَبَسُرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتِيَعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّهِ اَلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ آشِرُ ٥ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلَاشِرُ اللهِ مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ اللَّهُ اللَّهِ مُ



الداع وصلا وحذهها وقفا فألنهي وقفا وفلار وملار وصلا وحدهها وشا وحدهها وكل المواضع) ر فرفر ونذر اثبات الياء وصلا وحذفها وقفا (كل المواضع)

وَنَيَتْهُمُ وَأَنَّالُمَاءَقِسَمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرٌ ١٠٠ فَنَادُوْاْصَاحِبُهُمْ فَنَعَاطِي فَعَقَرَ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِةِ النَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلِ مِن مُدَّكِرٍ ١٣ كَذَبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَٰلِكَ بَحَٰزِى مَن شَكَرَ الصُّ وَلَقَدَ انذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ ٣٣ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَنضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ عَ ٧٣ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ ثُمُسَتَقِرٌّ ٧٣ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۦ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرِ اللهُ وَلَقَدْ جَاءَ وَاللَّهِ وَعُونَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِكَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُناهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقَنَدِدٍ ٣ أَكُفَّا لَكُوْخَيْرٌ مِنُ اوْلَيْحُرُو أَمَّلَكُمْ بَرَآءَهُ ۗ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ الله سَيْهُومُ ٱلْحَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ٣٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهِن وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ الْكَ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ اللَّهِ

جاء وال خمسة أوجه: -7. تسهيل الهمزة الثانية الهمزة الثانية المرابدال البدل المار الم البدل البدل المار الاال المار المال المار ال المار المار المار المار المار الم المار الم المار المار ال المار المار المار المار ال المار المار المار المار المار المال المال المال المار المال المار المال المال







ر ر وجمنی وففا

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيبِهُمْ فَيُوخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْاقْدَامِ ٣٠٠ فَيَأْيّ ٤ لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١) هَذِهِ عَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَ الْمُجْرِمُونَ (اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ - إنِ (اللهُ فَيَأَيَّءَ الْآءَرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَبِهِ عِنْنَانِ ( فَا فَيِأَي عَالا ٓ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ (٧) فَإِلَّيَ ، الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١٠) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجِرِيَانِ (اللهُ فَيِأَيِ عَالاَءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (١٥) فَيِأْيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (١٠٥) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهُا مِنِ السَّنَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايُّنِ دَانٍ ﴿ فَإِلَّا عَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ أُنُّ فَي أَيِّ ءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهُ فَهِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ هَلْ جَزَآءُ ٱلإحْسَنِ إِلَّا ٱلإحْسَنُ (٥) فَإِلَّا وَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ اللهُ فَإِلَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَا مَتَانِ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهُ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَ فَيِأْيِ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَا فَيَأْتِ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ









أَفْرَأُ يُتُّمُ

وجهان: ١.الابدال.

(كل المواضع)

ءَأنتُو

١.الإبدال.

٢. التسهيل

(كل المواضع)

نونين الإن يرطا و في



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْارْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا وَهُو مَعَكُّرُهُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلاُمُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ ٱلصَّدُودِ ( المَّهُ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمُ وَأَنفَقُوا لَمُمُو أَجُرٌ كَبُرُ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُومِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدَ اخَدَمِيثَقَكُورُ إِن كُنْهُم مُومِنِينَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبدِهِ = عَلَيْتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجُكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّوَمَا لَكُورُهُ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ انفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰئٰلَ أُوْلَٰئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنِيُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَهْرُ أَجْرٌ كُرِيمُ ١٠٠

تُرئ وفضًا

جاء أمن وجهان: ١. إبدال الهمزة ألفاً مع المد المشبع ١. تسهيل الهمزة الثانية



فطال وجهان: ۱.التغليظ وهو المقدم. ۲. الترقيق.

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ يَسْعِي نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرِينَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلَانْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ ﴾ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ وَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُورُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَتُمْ وَارْتَبَتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْامَانِيُ حَتَّى جَآءَ آمَنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٣ فَٱلْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوبِكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلِمِنكُمْ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزُلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْامَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوكَ اللهِ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْتِي ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِئتِ

017

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّا ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ

ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُوا أَجْرٌ كُرِيعٌ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُ مُوَ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ اعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيالَعِبُّ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْامُوَٰلِ وَٱلْاوْلَادِكُمْدُلِ غَيْثٍ اعْجَبَ ٱلْكُفَّارُ نَبَالْهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرِينُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْإِخْرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْعُرُودِ ١ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكَعُرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْارْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ وَذُلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ( ) مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْارْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ وَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْل أَن نَّبُراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلًا تَاسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُواْ بِمَا ءَاتِكَمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ

لَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطَّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِ مَا ٱلنُّبُوءَةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (0) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَيْ ءَاثِرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلإنجيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَاعَلَيْهِ مُرْدِ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَ أَجْرَهُمَّ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ (١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧) لِنَالَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٨)

بعيسي



## ﴿ شُوْرَةُ لِلْجُكُارِكُمْ ﴾

اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيهِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَظَّ هَرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهُ تَهِمُ وَ إِنَّ امَّهَا تُهُمُّو إِلَّا ٱلَّتِي

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الْمَا لَكُونَ مُنكَرًا مِن الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ وَإِنَّا لَا لَهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي الللَّالِي الللَّا ا

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَظَ لَهَرُونَ مِن نِسَآ مِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ عَلَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ عَلَا فَصِيامُ شَهْرَيْنِ بِهِ عَوَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللّهُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْجِنِفِرِينَ عَذَابُ الِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثِيثُواْ كَمَا كُيْتُواْ كَمَا كُيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثِيثُواْ كَمَا كُيْتَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّرْ وَقَدَ انزَلْنَا ءَ اينتِ بَيَنَتَ وَلِلْجَنِفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِ عُهُم بِمَا

عَمِلُوٓ أَ أَحْصِىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّ

YA (I)

وصلاً: تسهيل الهمزة مع الاشباع أو وقفًا وجهان: القصر. ١- تسهيل الهمزة بروم مع الاشباع أو القصر. ٢- إبدال الهمزة ياءً مع

المخفف

اَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدْنِي مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُوٓ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنِّيَّ ثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمِمْ لَوُلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبَهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِيسَ ٱلْمَصِيرُ ( اللهِ يَتَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيُحْزِكَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلُ ٱلْمُومِنُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ أَوْ إِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ ورو م وجهان: وجهان: ۱.الإبدال



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَحَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحْوِيكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله - ٱشْفَقَائُمُ وَأَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِنكُمْ صَدَقَتَّ ِفَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْا قُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيُعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدٌّ النَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ وَأَمْوَ أَمُو كُلَّ أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا الوُلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُورٌ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ٱلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١١٠ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسِنْهُمْ ذِكْر ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلاَذَلِّينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلاَذَلِّينَ اللَّهَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ ۗ



ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ مَاقَطَعْتُ مِين لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنَ اهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَتَمِيٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلَاغَنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَانِنكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهِ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنْ لَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيسِرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ فَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وِ ٱلدَّارَ وَٱلِايِمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِايمَٰنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اهْلِ ٱلْكِنَابِ لَيِنُ اخْرِجْتُ مِّ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْرُهُ أَحَدًا اَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مَ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَبِنُ اخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّي اللَّذِبْ لَيُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال لَأَنَكُمُوٓ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّا لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُر قَالَ إِنِّ بَرِيٓ ثُهُ مِّنكَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْمَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْمَاكِمِينَ

ر قری شا









النَّبِيَّيَ مُ إذا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِّمَا بِيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرِينةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا اسِحْ مُبِينٌ ﴿ وَمَنَاظُلُو مِمَّنِ ٱفْتَرِيك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِيَّ إِلَى ٱلِاسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ مُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ لُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَبِالْمُدِينَ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ ادُلُّكُو عَلَى تِعِرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ الِيمِ اللهُ نُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُمُهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُورٌ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُورُ خَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ اللهُ يَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلَكُور جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلاَنْهَٰزُ وَمُسَلِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرِي يَحْبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ وَيَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ اللَّهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارًا بِلَهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ انصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ فَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَكَامَنَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ بَغِي إِسْرَتِهِ يلَ وَيُفَرَت طَآ إِهَا أُو اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الْمَوْاعَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِ مِنَ السَّ

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلاَرْضِ ٱلْكَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرَيزِ الْعَرَيزِ الْعَرَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِمُ وَ الْكِنْهِ وَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ

مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ( ) وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِمِمْ وَهُوَ الْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِمِمْ وَهُوَ الْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِمِمْ وَهُوَ الْعَهُ وَهُوَ الْحَرِينَ مِنْ يَشَاءُ وَاللّهُ

ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّمِلُوا ٱلتَّوْرِينَةَ ثُمَّ لَمُ

يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمِارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ

اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ مَا الْقَالِمِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّلْلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال

دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلا يَنْمَنَّوْنَهُ وَ

أَبَدُ ابِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِ مُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِمِينَ ﴿ قُلِ انَّ قُلِ انَّ الْمُعْلِمِينَ الْ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُمَّ تُرُدُّونَ

إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَاكُّنُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠



يَّاأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوِاْ الَّىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ نُفْلِحُونَ الله وَإِذَا رَأُواْ تِحِكَرَةً اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَا عِنْدَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَزَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ اللَّهُ الْمُؤَرِّةُ الْمُأْلِفِ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ ال إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ,وَأَلِلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلَّذِبُونَ ۖ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُولَا يَفْقَهُونَ ١٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِمِ مُ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةً يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ الْعَدُولُ فَأَخْذَرُهُمْ قَنَاكُهُ وَاللَّهُ أَنِّي يُوفَكُونَ ٤

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْارُءُ وَسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ اللهِ سَوَآء عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمُواَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْاعَزُّ مِنْهَا ٱلاذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلَّهِ كُرُو أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٥ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَا قِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخَرَتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

جاءً أجلها وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد الطبيعي

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلارْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّومِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلْيُهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُ وَنَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّ ٱلْمَدْ يَاتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلَيْمٌ ١٠ وَلَكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَالِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبْشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفُرُواْ وَتَوَلُّواْ وَلَوْلُواْ وَلَوْلُواْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبِعَثُواْ قُلُ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنَبُّونَ بِمَاعَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَكَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُومِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِلَحًا نُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ، وَثُدْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْلِهَ ا ٱلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

وَّاسْتَغْنِيٰ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنِّيارِ خَلِدِينَ فِهَأْوَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُومِنَ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ ١٠ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنَ ازْوَئِجِكُمْ وَأَوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهِ إِنَّمَا أَمُوالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الله إِن تُقُرضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ اللَّهُ عَنِامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَن يَزُ ٱلْحَكِيمُ ١ ﴿ يُنِونَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## اللهُ التَّافِّرُ النَّهُ التَّافِّرُ النَّهُ التَّافِّرُ النَّهُ وَالْكَافِرُ النَّهُ وَالْكَافِرُ وَالنَّهُ وَالْكَافِرُ وَالنَّهُ وَالْكَافِرُ وَالنَّهُ وَالْكَافِرُ وَالنَّهُ وَالْكَافِرُ وَالنَّهُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالنَّهُ وَالْكُلُونُ وَالنَّهُ وَالْكُلُونُ وَالنَّهُ وَالْكُلُونُ وَالنَّهُ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَلِي النِّلِي وَالنَّالِي وَالنِّلِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِ وَالنَّالِي وَالنِّلِي وَالنِّي وَالنِّلِي وَالنِّي وَالنِّلِي وَالنِّي وَالنِي وَالنِّي وَالنِّي وَالْمُولِي وَالنِّلِي وَالنِّي وَالنِّي وَالنِّي وَالنِّلِي وَالنِّي وَالنِّي وَالْمُولِي وَالنِّلِي وَالنِّي وَالْمُولِي وَالنِّلِي وَالنِّلِي وَلِي النِّلِي وَالنِي وَالْمُولِي وَالنِّلِي وَالنِي وَالْمُولِي وَالنِّلِي وَالنِّلِي وَالْمُولِي وَلِي النِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَالْ

مِعْمُرُوبِ ﴿ وَمِوسَ مِعْمُرُوبِ وَمَهُ وَوَ وَهُمُ اللَّهُ مُومَكُمْ مُوعَظُّ بِهِ عَمَنَ كَانَ يُومِنُ فَوَمَنُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ كَانَ يُومِنُ مُومَنَّ اللَّهُ مَعْمُل لَهُ مُغْرَجًا اللَّهُ وَيُرْزُقُهُ مُ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ مَعْمُ لَهُ مُعْمَل لَهُ مُعْمُوبًا اللَّهُ وَمُن يَتَوَكّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَانَّ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْمُ لَلَّهُ مَا مُن يَتَوكّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَانّ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مِن حيث لا يحلسِب ومن يتوكل على اللهِ فهو حسبه وإن الله على اللهِ فهو حسبه وإن الله بللغُ أَمْرَهُ قَدَّ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا اللهُ وَالَّتِي بَيِسْنَ

مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ أَلِهِ أَرْبَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُهُ أَشَّهُ إِن أَرْبَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُهُ أَشَّهُ إِن أَرْبَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَاللَّهِ لَكُنْ مَا لَهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ

والتي تريخِص واولت المعمانِ الجلهن اليصعف حملهن ومن ينتَّقِ اللَّهَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ وَ

إِلْكُورُ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَ اللهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

النبي أ وجهان: ١٠ إبدال واوأ مكسورة ٢. تسهيل النانية

وصلًا:

تسهيل الهمزة
مع الاشباع أو
وقفًا وجهان:
القصر.
القصوة
مع الاشباع
الهمزة بروم
مع الاشباع
البدازة بايدال
الهمزة ياءً مع
المنازم

(الموضعان)

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِن وُجِدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَ ارْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرِيٰ ١٠ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَالْمِنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتِنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ٧ وَكَايِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنَ امْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُرًا ١٨٠ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَقِبَةُ أَمْ هَاخُسَّرًا ١٠٠ اَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَاتَتُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْآلَبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَدَانِزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ۚ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُومِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا ثُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلانْهُنْرُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْبِدُأُقِدَ احْسَنُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلأرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُّ ٱلأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدَاحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهُ

والإشباع وجهان: ۱. تفخیم وهو المقدم



 تسهيل الهمزة الثانية

يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ وَ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرَى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيءَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ مُجَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا مُؤُوبِسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَ قَالَتَ رَبّ أَبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَجَعَى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَرْجُمُ ٱبْلَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكِتَنِهِ وَكُانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰينَ اللهُ



MAN CONTRACTOR WILLISTS وَأُسِرُواْ فَوْلَكُمْ وَأُواْجِهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱلنَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ هُواَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَارْضَ ذَلُولًا فَأَمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللَّهُ أَمَامِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ عَلَى وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةِ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا الْيَ ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْ أَنْ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ١٠ ٱمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اللهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّذِي يَرْزُفُكُمُ وَ إِنَا مُسكَ رِزْقَهُ مِل لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ ﴿ اللَّهُ الْمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَهُ لِهِ كَأَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٣٠) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْابِصَنْرَ وَٱلْافْتِدَةَ قَلِيلًامَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلارْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ أَوَيَقُولُونَ مَنِي هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ انَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٧٠٠

ء أمنهم ع أمِنهم وجهان: ١.الابدال

نُذِيرِ إثبات الباء مصالا

إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

ر ير إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا



٢. التسهيل

(وهو المقدم)

المُعْرِينُ السِّنَا الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلَوْنَهُ مُركَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذَا فَسَمُوا لَيْصِرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّن زَّيِّكَ وَهُرْ نَآيِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّهِ فَلَنَادُوْ أَمُصِيعِينَ اللَّ أَنَّ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُرُو إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اللهُ فَأَنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ اللهُ أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِن اللَّ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدْرِينَ (0) فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَالُّونَ ١٠٠ بَلْ نَعَنُ مَعْرُومُونَ ١٧٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ وَ أَلَمَ اقل لَكُولُولُانْسَيِحُونَ ١١٠ قَالُواسُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِيكَ ١١٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللهِ قَالُواْ يُوَيِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ اللهُ عَسِي رَبُّنَا أَن يُبَدِّلْنَاخَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ اللَّ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْإِخْرَةِ أَكْبُرُ لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم لَكُورِكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ ١٧٣ إِنَّا لَكُو فِيهِ لِمَّا تَغَيِّرُونَ ١٨٥ أَمْ لَكُورُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكُّمُونَ ١٠ سَلَهُ مُوٓ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَا إِيهُمُ وَإِن كَانُواْ صَادِقِينَ اللهُ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ الل 

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الا الله عَنْ حَيْثُ الْمُعْدِيثِ سَنْسَتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْ اللَّهُ وَأَمْلِي لَهُمْ وَإِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ اللَّهِ المَّ مَسْنَلُهُمُ وَ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُثَقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَر لِلْكُورَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادِي وَهُومَكُظُومٌ ﴿ إِنَّ الْوَلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ (اللهُ عَلَاجَلَبِهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصِرْهُمْ لَمَّاسِمِعُواْ ٱلذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِنُونٌ ﴿ ٥ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ٥ اللّ ٱلْمَاقَةُ مَاٱلْمَاقَةُ اللَّهِ وَمَاآذَرِيكَ مَاٱلْمَاقَةُ اللَّهُ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ كِالْقَارِعَةِ ٧٣ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ١٠ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرَّصَرِ عَاتِيَةٍ (٥) سَخَرَهَ اعَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْجِي

كَأُنَّهُمُ وَأَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ٣ فَهَلْ تَرِيْ لَهُم مِّنْ بَاقِيكةٍ ٧

القالم القالم

فَرِي فَكْرِئ وففا

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ, وَٱلْمُوتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ﴿ ۖ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ وَأَخْذَةً رَّابِيَّةً ١ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله المُعَلَّمَا لَكُرُ لَذَكِرَةً وَيَعِيَّهَا أَذَنُّ وَعِيَّةً اللَّهُ اَلْهُورِ نَفَخَةُ وَاحِدَةٌ إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلارْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ اللَّهُ فَيُوْمِيدٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمِيدٍ وَاهِيَّةٌ الله الله عَلَى أَرْجَابِها وَيَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنَّهُ مُنِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١) يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفِي مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ١٧ ۖ فَأَمَّا مَنُ او قِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَنَيْقُولُ هَآقُهُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيهُ ﴿ اللَّهُ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَتِ حِسَابِيَهُ اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ اللهُ فِي جَنَةٍ عَالِي مِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (0) كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلاِيَامِ ٱلْخَالِيَةِ اللهُ وَأَمَّا مَنُ اوِقِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ عَلَى فَيَقُولُ يَلْيُنَيْ لَرُ اوتَ كِنْبِيَّهُ ( الله عَلَمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّا عَلَمُ عَنِي مَالِيَهُ (١٨) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ (١) خُذُوهُ فَعُلُوهُ (١٠) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ مُرَّفِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ ١٣ } إِنَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١)

طَعْما وقفًا

وجهان: ۱. التحقيق مع السكت وهو المقدم ٢. النقل مع الإدغام ماليك هلك





يُبَصِّرُونَهُمْ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَبِلْ بِبَنِيهِ اللهِ وَصَحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ (اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويهِ (اللهُ وَمَن فِي ٱلارْضِ جَمِيعًاثُمَّ يَنْجِيدِ ﴿ اللَّهُ كَلَّمَّ إِنَّهَا لَظِي ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ لِلسَّوِى ﴿ اللَّ اللَّهُ عُوا مَنَادَبُرُوتُوبِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعَافَأُوعِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ اللَّهُ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهَ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَامُونِ ١٠ وَأَلَّذِينَ هُو لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِ مُوٓ أُوْمَامَلَكَتَ اِيمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَنْرُمَلُومِينَ الْ فَنِ أَبْغِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُو ٱلْعَادُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَايِمُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ فِي جَنَّنتٍ مُكْرَمُونَ (٥٥) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ الله عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ الله الْعَلَمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ وَ أَن يُدُخلُ جَنَّةَ نَعِيمِ اللَّهُ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ اللَّهُ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ اللَّ



فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَعَرْبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ٤٠٠ عَلَىٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرَامِنْهُمُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهِ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ الا اللهِ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْاجْدَاثِ سِرَاعًاكَأَنَّهُمُ وَ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ الا خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَاكِ الْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّهُ \_ مِلْلَهُ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَ انذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَانِيَهُمْ عَذَابُ الِيدُ اللهُ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُو نَذِيرٌ مَيْبِينُ اللهُ انْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ١٠ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ وَاللَّهُ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنِهَازًا ٥٠ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُواً أَصَابِعَهُمُ فِي عَاذَا نِهِمْ وَأَسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ أَسْتِكْبَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ وَ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمْ وَ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا اللَّ

م مستملی وففا

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُورُ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُورُ أَنْهَارًا السَّالْمَالَكُورُ لَا فَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا السّ وَقَدْ خَلَقَكُمُ وَأَطُوارًا اللهُ الْمُرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا السَّ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا السَّ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلأرْضِ نَبَاتًا ١٧٠ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ وَ إِخْرَاجًا ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَارْضَ بِسَاطًا ﴿ اللَّهِ لِتَسَلَّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ فَا لَنُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ: إِلَّا خَسَارًا ١١٠ وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَ لِلْهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُواعًا ٣ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهِ وَقَدَاضَلُواْ كَثِيراً وَلا نَزدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهِ مِمَّا خَطِيَّكِ مِهُ وَأُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ١٠٠ فَلَرْ يَجِدُواْ هَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا (٧٧) وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْارْضِ مِنَ ٱلْكِيفِرِينَ دَيَّارًا ١٠٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (اللُّ زَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلَوْلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ سَتِي مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَلَا نُزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا (اللهُ



وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ اسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أُرْشَدُا (اللهُ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُو أَلِجَهَنَّمَ حَطَبًا (اللهُ وَأَن لَّو ٱسْتَقَدْمُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءُعَدَقًا ١ النَّفِينَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ع نَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللَّ وَأَنَّ ٱلْمَسْ جِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مِلْاً قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بهِ الْحَدَّانَ عُلَانِي لا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلا رَسْدًا اللهُ قُل انِّي لَن يُحِيرِني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ اجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ لَا الرَّجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا (المَ حَتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنَ اضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اللهُ قُلِ انَ ادْرِي أَقَلِ اللهُ الْدِيتِ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ = أَحَدًا السَّالِ لَا مَنِ ٱرْتَضِىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدًا ٧٧ لِيَعَلَمَ أَن قَدَ ابْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبَّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِي كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١١٠ 





﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَني مِن تُلْتَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفِهِ ، وَتُلْثِهِ ، وَطَآبِفَةٌ يِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَازُّعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ وَأَ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَنْ فِيلْ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَ اخْرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَأُوا سَتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (١١) ﴿ شِوْكَافًا (لَائِكَ فِينَا ﴾ يَتَأَيُّهُاٱلْمُدِّنِّرُ اللَّهُ وَفَانَذِرُ اللَّهِ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ اللَّهُ وَيُدَابِكَ فَطَهِرُ اللَّهُ وَالرِّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمْرُ ١٠ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِر ٧ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِنِيوَمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكِنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ اللهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمَدُودًا (١١) وَبنين شُهُودًا (١١) وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١١) ثُمَّ يَظْمَعُ أَنَ ازِيدُ (0) كَلِّ إِنَّهُ وَكَانَ لِآيِكِينَا عَنِيدًا (1) سَأْرُهِ قُهُ وصَعُودًا (٧)

إِنَّهُ,وَكَّرُووَقَدَّرَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِيفَ قَدَّرَا ۚ اللَّهِ أَمَّ قُيلَكِيْفَ قَدَّرَ السَّاثُمَّ نَظَر ال أَمْ عَبَسَ وَبِسَرَ (٢٠) أَمْمَ أَدْبَرُ وَأَسْتَكْبَرُ (٢٠) فَقَالَ إِنْ هَلَدَ آ إِلَّا سِعْرٌ يُوثُرُ الله إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأُصُلِيهِ سَقَرَ اللهَ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقُورُ ١٠٠ كَا نُبْقِي وَلَانَذُرُ ١٨٠ لُوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ١٠٠ عَلَيْهَ إِسْعَةَ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ أَلْهَارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمُ وَ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ إِيمَنَا لْ وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُومِنُونِ ۗ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَمْرِ اللَّهِ وَالنَّهِ إِذَا دَبُرُ اللَّهُ وَٱلصَّبْحِ إِذًا أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ اللَّهُ نَذِيرُ اللِّبَشَرِ اللَّهِ الْمِن شَاءَ مِنكُورُ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْيَنَأَخَرَ الآلَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ٢ ﴾ إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَهِينِ ﴿ ٢ ﴾ فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْ مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ اللهُ قَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللَّ وَكُنَا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ النَّ وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (00 حَتِّى أَبِنَا ٱلْيَقِينُ (10)

د منه افغا

فَمَانَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأْنَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفَرَةٌ ﴿ إِنَّ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ﴿ ثَا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمُ وَأَن يُوتِي صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللَّ كَلَّا بَلَ لَا يَخَافُونَ ٱلْاحِرَةُ (٥٠) كَلَّ إِنَّهُ رَبَدُكُورُهُ ٥٠) فَمَن شَاءَ ذَكُرُهُ (١٠) وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوِىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ٢٠٠٠ ﴿ سُوْنَ كُوْ الْقِيْنَا الْمِيْنِ ﴾ لَا أَفْسِمُ بِيُومِ ٱلْقِينَمَةِ اللَّهِ وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيْحَسِبُ ٱلإنسَانُ أَلَن بَعْمَعَ عِظَامَهُ، ( ) إلى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ، ( ) بَلْ يُرِيدُ ٱلإنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصْر اللهُ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللهِ وَجُعِعَ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الل اَتِنَ ٱلْمُفَدُّ اللَّهُ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيدٍ ٱلْمُشْفَرُّ اللَّهُ أَلُولُنَكُ يَوْمَهِ ذِيمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ اللهُ كَلِ ٱلإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ ع بَصِيرَةٌ اللهُ وَلَوَ الْقِي مَعَاذِيرَهُ، ١٠٥ لَا تُحَرِّكَ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل



كَلَّا بَلْ يَحْبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ (١٠) وَنَذَرُونَ ٱلاَخِرَةَ (١٠) وُجُوهُ يُوَمِيذٍ نَاضِرَةُ (١١) إِلَى رَبِّمَانَاظِرَةٌ ﴿ اللَّهِ وَوُجُوهُ يُومَيِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ اللَّهِ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِمَا فَاقِرَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُلَّآإِذَا بَلَغَتِ ٱلتِّرَاقِيَ ١٠٥ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ١٠٥ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٠٥ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (١٨) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ اللَّهُ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِّي الله وَلَكِينَ كُذَّبَ وَتَوَلِّي اللهُ مُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْمَ كُلِّي اللَّهُ أَوْلِي لُك فَأُولِ السَّاثُمُ أَولِي لَكَ فَأُولِيَ الْكَ أَولِي اللَّهُ الْمُحْسِبُ ٱلإنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى اللَّ ٱلْوَيَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّ تُمْنِي الْآلَ اللَّهُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِّي اللَّ فَعَلَمِنهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَ وَٱلْانِيْنِ ﴿ ﴿ مُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤْتِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ حِوَّاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰوْ ٱلرَّحِيمِ هَلَاتِي عَلَى ٱلِانسَنِ عِينُ مِن ٱلدَّهُ ولَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا ١٠٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلَّانِسَانَ مِن نُّطُفَةٍ آمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ١٠ ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكِيفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلَابْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

سُدِئ وقفا

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١٠ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَأَسِيرًا ١ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءُ وَلَا شُكُورًا الْ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴿ إِنَّ الْوَقِيهُ مُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَهِ لَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزِعِهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْ هَرِيرًا الله وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهُ اوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَ الذَّلِيلا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٍ بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ اللهِ عَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ مَدَّرُوهَانَقَدِيرًا ﴿ اللهِ عَن فِضَةٍ مَدَّرُوهَانَقَدِيرًا ﴿ اللهِ عَن فِضَةٍ مَدَّرُوهَانَقَدِيرًا ﴿ اللهِ عَن فِضَةً مِعَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِيلًا ١٧٤ عَيْنَافِهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَسْوُرًا الله وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ زَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كِبِيرًا اللهِ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِر مِن فِضَّةٍ وَسَقِنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكِابًا طَهُورًا ١٠٠ إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُم مَّشْكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (اللهُ فَأَصْبِرْ لِحُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ وَ الشَّا أَوْكَفُورًا ١ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويِلًا ﴿ النَّا إِنَّ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَانَفِيلًا ﴿ ۖ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَكَدُنَآ أَسۡرَهُمُ ۖ وَإِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَآ أَمۡثَلَهُمۡ بَلَّدِيلًا اللهُ اللهُ هَلَاهِ عَنَدُكُرَهُ فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ ال وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ۖ ۖ وَمَاتَشَ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا الِيَمَا ﴿ ﴾ \_ وٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِي وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِّفًا لَا أَفَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا لَ أَوَٱلنَّنْشِرَتِ نَشُرًا لِلَّ فَٱلْفَنْوِقَٰتِ فَرَقًا كَا فَٱلْمُلْقِيَنِةِ ذِكَّرًا كَا عُذْرًا وَنُذُرًا كَا إِنَّا الْمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ٧٧ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُعِسَتَ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتَ ال وإذا الله عَلَم الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَ الله لِيُومِ ٱلْفَصِّلِ اللهُ وَمَآأَدُرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ اللهِ وَلِلَّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل ٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُحْجِرِمِينَ ﴿ فَا وَيْلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ

نكر التفخيم مع ويجوز مع القصر والإشباع وجهان: القضيم المقطيع المقطيع

النافيان المالية أَلْرَ غَلْقَكُم مِن مَّآءِ مَهِينٍ ( ) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرِارِ مَكِينٍ ( ) الله قَدَرِ مَعْلُومِ (اللهُ فَقَدَّ زَنَافَيْعُمَ أَلْقَدِرُونَ (١٦) وَيْلُ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِينَ (اللهُ أَلْرُ بَجْعَلِ ٱلارْضَ كِفَاتًا ﴿ اللَّهِ الْحَياآءُ وَأَمُوا تَا اللَّ وَجَعَلْنَافِهَا رَوَسِي شَلِمِخُنْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ كَالْ اللَّهِ وَيُلُّ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱنطَلِقُوۤ أَإِلَى مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٠ انظَلِقُوۤ أَإِلَى ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبِ إِنَّ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ اللَّهِ إِنَّ المَّاتَرْمِي بِشَرَدٍ كُالْقَصْرِ اللهُ كَانْتُهُ جِمَلاتُ صُفْرٌ اللهُ وَيَلْيُومَ بِذِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( اللهُ وَلَا يُوذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ( اللهُ وَيُلُيُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمُّ وَٱلْاوَّلِينَ اللَّهُ فَإِن كَانَ لَكُورَكُيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيُلِّ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ اللَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَكُ يُومَ إِذِ لِلْمُ كَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قِلِيلًا إِنَّاكُمْ مُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيَلُ يُومِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ أَرَّكُمُوا لَا يَرَكُمُونَ اللَّهُ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِينَ اللَّ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ, يُومِنُونَ اللَّ





إِذْ نَادِيهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي ﴿ ﴿ ال فَقُلْ هَلَ لَكَ إِنَّى أَن تَزَّكِي ﴿ إِنَّ الْمَا وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشِي ﴿ أَنَّ فَأَرِيكُ ٱلاية ٱلْكُبْرِيٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله فَنَادِيْ إِنَّ كُنَّا لَا أَنَا رَبُّكُمُ ٱلاعْلِي ﴿ إِنَّ الْمَالَ اللَّهِ مُكَالًا لَا خِرْةِ وَٱلْاوِلِين الله كَوْمَ سَمْكُهَا فَسَوِّنْهَا الله وَأَغْطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَجَ شَجِنْهَا الله وَٱلْارْضَ بِعْدَ ذَلِكَ دَجِنْهَا الْ الْمُحْرَجُ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعِنْهَا الله وَٱلْجِبَالُ أَرْسِنِهَا ﴿ " مَنْعًا لَكُرُ وَلِأَنْعَنِيكُو ﴿ " فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرِيٰ ﴿ وَ اللَّهُ مَا يَلَا كُنُّوا لِإِنسَانُ مَاسَعِيٰ ﴿ وَكُبْرِزَتِ ٱلْجَحِيثُ لِمَن يَرِيْ إِنَّ فَأَمَّا مَن طَغِي وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا الْآ الْأَلْقَ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوِي ﴿ إِلَّ الْمَأْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوي الله المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اعْدَالُهُ اللَّهُ اللَّ الْ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِيهَا آَكَ إِلَى رَبِكَ مُنهَهِ اَلَى اللَّهُ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشِيهَا اللَّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرَيْلَبَثُوۤ أَلِلَّا عَشِيَّةً ٱوۡضُجِيهَا (٥٠)

طوی و<sub>فضًا</sub>



الهمزة الثانية

حِلْلَهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

عَبِسَ وَتَوَلِّقَ ١ أَن جَآءَهُ ٱلاعْمِيٰ ١ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَّهُ, يَزَّكِينَ ١ أَوْ يَذَّكُوْ فَنْنَفَعُهُ ٱلذِّكْرِيَّ ﴿ الْمَامَنِ ٱسْتَغْنِي ۞ فَأَنتَ لَهُ، تَصَّدِّي لَ ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزَّكِي ٧٧ وَأَمَامَن جَاءَكَ يَسْعِي ١٨ وَهُو يَغْشِي ١٠ وَأَلَاتَ

عَنْهُ نَلَهِي لَا اللَّهِ إِنَّهَا لَذُكِرَةٌ لَا اللَّهُ مَن شَآءَ ذَكَرُهُ إِلَّا إِنْ الْحَفْظِ مُكَرَّمَةٍ

الله مَنْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةً إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِيرِي سَفَرَةِ اللهُ كِرَامِ بَرَرَةِ اللهُ فَيْلَ ٱلإنسَانُ مَآ ٱلْفَرِهُ وَاللَّهُ مِنَايِ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَاللَّهُ مِن نُطِّفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّ رَهُ وَاللَّهُ مُ

ٱلسَّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ أَمُمَّ أَمَانَهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَأَقْبَرُهُ إِنَّ مُمَّ إِذَا شَاءَ آنشرَهُ وَأَن

يَقْضِ مَا أَمْرُهُ وَاللَّهُ الْكِنْظُو الإنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اللَّهُ إِلَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا

المَّ أَمُّ شَقَقْنَاٱلَارْضَ شَقَّالًا كُلُونَ مَا أَبْنَنَافِيهَا حَبًّا الله وَعِنْبًا وَقَضْبًا الله

وَزَيْتُونَا وَغَغْلَا اللَّهِ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا اللَّ وَفَكِكِهَةً وَأَبَّا اللَّا مَّنْعًا لَكُو

وَلِأَنْعَكِمُ ثُونًا ﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ الآكَ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنَ اخِيهِ اللَّهُ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اللَّهِ وَصَحِبَهِ وَبَنِيهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأَنُّ

يُغْنِيهِ الْآ) وُجُوهُ يُومَيِدِ مُسْفِرةً الآ) ضَاحِكَةُ مُسْتَبْشِرةٌ الآ) وَوُجُوهُ

يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا عُبُرُةٌ ﴿ إِنَّ مَرْهُ فَهُا قَبْرَةً ﴿ إِنَّ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلْكُفْرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ال





# بِسْ مِلْكُمُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتُرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَجَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغِيْرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ فَخُجِرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ

فَجِرِتُ اللهِ وَإِذَا القَبُورُ بِعَيْرِتُ اللهِ عَلَمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَمَتَ وَأَخَرَتُ اللهِ عِيْرِ اللهِ عَلَيْنَ مَاغَرَكَ بَرِيِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

خَلَقَكَ فَسَوِّ لَكَ فَعَدَّ لَكَ ﴿ فَيَ أَيْ صُّورَةٍ مَّا شَآءً رَكَّبَكَ ﴿ اللَّهِ مَا شَآءً رَكَّبَكَ اللَّ

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١٠ كُرَامًا

كَنبِينَ اللهُ يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْابْرَارِ لَغِي نَعِيمٍ اللهُ وَإِنَّ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ ﴿ اللهِ يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿ اللهِ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِينَ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْهَا بِغَآبِينَ اللهُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ عُمَّا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

﴿ وَهُ ادْرِفُ مَا يُومُ الْدِينِ ﴿ مُعَادِرِبُ مَا الْمُرْبُونُ مَا يُومُ الْمِدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْيَوْنَ وَالْفَطِفِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ إِذَا الْمُكَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَهُمُ وَأُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَّبَعُوثُونَ الْ إِيَوْمِ عَظِيمٍ ٥ أَيْوَمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١







ويُصُلِّى تغليظ اللام مع الفتح وترهيقها مع التقليل







ير. تبلي وهفا

اً لَاعْلِيٰ وفقا وفقا اللَّهِ إِنْ إِنْهِا

اً لَاشْقِیٰ ونفا یَصَّلِیٰ وففا وجهان:

ا. الفتح مع التغليظ وهو المقدم. ٢. التقليل مع بَلْ تُوثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيالْ ۗ وَٱلْإِخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقِيٓ ﴿ ۖ إِنَّا هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِيٰ ﴿ اللَّهِ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُوسِىٰ ﴿ لِّيْسَ لَهُمُ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَّا يُسْعِنُ وَلَا يُغْنَى مِن -وُجُوهُ يُوْمَدِذِ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيَهَارَاضِيَةٌ ﴿ فِيجَنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ ِ تُسَمَعُ فِهِمَا لَغِيَةً ﴿ اللَّهِ فِهَا عَيْنٌ جَارِيَةً ﴿ اللَّهِ فِيهَا سُرُرٌ مَّرَفُوعَةُ ﴿ اللَّهِ وَأَكُوا إِنَّ مَوْضُوعَةٌ لَكَ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ لَكَ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ لِكَ أَفَلًا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلِابِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ حَتُ اللَّهُ فَذَكِّر انَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ اللَّهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ اللَّا مَن تَوَلِّي وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلأَكْبَرُ اللَّهُ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُمْ

تصلی تغلیظ اللام مع الفتح وترقیقها مع التقلیا



يسىرِ إنبات الباء وصلا وحذفها وقفًا بِإلَّلُوادِ

بر حواج إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

أكرمن إثبات الباء وصلا وحدفها وقفا أهانن

اهمانسن إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا









لَايَصْلِنْهَآ إِلَّا ٱلَاشْقَىٰ (١٠٠٠) ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّي (١١٠) وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلَانْقَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَالَهُ مِيَّزَّكِي ﴿ إِنَّ وَمَالِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ تُجُزِيَّ اللَّهِ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْاعْلِيٰ اللَّهِ وَلَسَوْفَ يَرْضِيٰ اللَّ وَٱلضُّجِيٰ ۗ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجِيٰ ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِيٰ ا وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لُّكَ مِنَ ٱلْاوِلِي اللَّهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكُ رَبُّكَ فَتَرْضِيَّ اللَّهُ عَبِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوِيٰ اللَّهُ وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدِيْ ٧ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنِيْ ١٨ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَائَقُهُرُ اللهُ وَأَمَّا ٱلسَّآمِلَ فَلَا نَنْهُرُ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اللَّهِ الَّهُ نَشُرَحُ لَكَ صَدِّرَكَ ﴿ ۚ وَوَضَعُنَا عَنكَ وِزْرِكَ ﴿ ۖ ٱلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٧ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرُكُ ١ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًا مَعَ ٱلْفُسِّرِ يُسْرًا اللَّ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ اللَّ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبُ الْ





أرديت وجهان: ١.الإبدال. ٢. التسهيل (كل المواضع)

















سيصلى

مع الفتح وترقيقها مع التقليل



## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري، الملقب بورش، لقراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، من طريق أبي يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق من طريق الشاطبية.

- وَاتَّبِعَ فِي عَدِّ آياته العَدُّ المدني الأخير، وَعَدُّ آي القرآن على طريقتهم (٦٢١٤) آية.
  - قرأ الأزرق بإشباع المد المنفصل والمتصل (٦ حركات).
    - له بين السورتين المتتاليتين ثلاثة أوجه:
    - ١) السكت بلا بسملة، وهو المقدم أداءً.
    - ٢) الوصل بلا بسملة، وعليه ضبط المصحف.
      - ٣) الفصل بالبسملة.
- قرأ بضم الميم وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل همزة قطع، ويكون المد فيها من باب المد المنفصل نحو: (سَوَآءُ عَلَيْهِمُرَة
  - ءَآنذَرْتَهُمُ وَأُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ) [البقرة:٥].

## <u>ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ֍ֈ</u>

### مصطلحات الضبط

• وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط (•) تحت الحرف مع تعريته من الحركة يدل على التقليل وجهًا واحدًا نحو: (أَبْصِرِهِمْ)، (كَهَّارٍ)، (نَرِئ)، (اَلتَّوْرِئةَ)، (اَلبَّارِ)، (اَلنَّهارِ)

وقرأ ورش بإمالة الهاء في: (طهٍ) [طه:١]، ولا إمالة له بغيرها.

• وَضْعُ النقطة السابقة (•) بلون أحمر يدل على جواز الفتح والتقليل نحو: (ٱلْهُدِيٰ)، (ٱبْتَلِيْ)، (ٱلدُّنْيِا)، (وَأَوْصِيٰ).

• وَضْعُ النقطة السابقة (•) فوق السين مع تعريته من الحركة يدل على الإشهام في: (سْتىءَ) و(سْيَئَتُ).

والإشمام: النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، جزء الضمة في البداية وهو الأقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر ويقدر بثلثيها.

• وَضْعُ النقطة السابقة (•) مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فَتُسَهَّل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (ءَأْنتُمُ)، (أَأْنَيْتَ)، (ءَأْمنتُم)، (أَانيُتَ)، (جَآءَ الله نحو: (ءَأْلِهَتُنَا)، (جَآءَ الله والمضمومة بين الهمزة والواو نحو:

(أَوْنَتِئُكُمُ)، (أَوْنِلَ)، (أَوْقِيَ)، (أَوشَهِدُوا)، (أَوْلِيَآءُ أَوْلَتِبِك)، (جَآءَ أَمَّةً)، والمكسورة بين الهمزة والياء نحو: (أَبِمَّةَ)، (أَونَكَ)، (أَوذَا)، (لِلنَّبِيَءِ إِنَّ)، (شُهَدَآءَ إِذَ )، (يَشَآءُ إِلَىٰ) • وَضْعُ النقطة السابقة (•) مكان الهمزة المفتوحة مع إبقاء الحركة يَدُلُّ على إبدالها واوًا إن كان ما قبلها مضمومًا نحو (يُؤَاخِدُكُمُ)، (فَلْيُؤَدِّ)، (يُؤَيِّدُ)، وياءً إن كان ما قبلها

• وَضْعُ واو صغيرة (٠) مكان الهمزة يدل على إبدالها واوًا مفتوحة نحو (يَشَآءُ إِلَىٰ) أو مكسورة نحو (يَشَآءُ إِلَىٰ) أو ساكنة نحو (أَوْلِيَآءُ أُولَتَ إِلَىٰ).

مكسورًا نحو (لِعَلَّا).

• وَضْعُ ياء صغيرة (\_) مكان الهمزة يدل على إبدالها ياءً مفتوحة نحو: (ٱلسَّمَآءِ عَلَيةً )، (ٱلنِّسَآءِ أُوّ)، (لِأَهَبَ)، أو ساكنة نحو: (بِٱلسُّوءِ أَلَّا)، (ٱلنِّسَآءِ أَنِ)، (لِلنَّبِيَءِ أَنَ)، أو مكسورة نحو: (هَتَوُّلَآءِ إِن)، (ٱلْبِغَآءِ إِنَ).

والإبدال والتسهيل في الكلمتين يكونان حال الوصل، فإذا وُقِفَ على الهمزة الأولى فإنه يُبْتَدَأُ بالثانية محققة.

### تنبيهات:

• قرأ ورش بالنقل، وهو: حذف الهمزة ونقل حركتها للساكن قبلها نحو: (أَلَمَ اقُل)، (خَلَوِاْ الَيٰ)، (قُلُ اوحِيَ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْصَ الله ساكنا صحيحًا منفصلا، واسْتَثْنَىٰ (رِدْءًا) فقرأه بالنقل (رِدًا).

فإذا كانت الهمزة لاصورة لها في الخط نحو (مَنْ ءَامَنَ) توضع جَرَّة في السطر (مَنَ ـامَنَ).

وضع جَرَّة (٢) مكان همزة القطع التي حذفت بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها إذا كان تنوينًا، لِتَدُلَّ على الحركة التي يحرك بها التنوين، وتدل كذلك على كيفية الابتداء بها، فتوضع الجرة فوق الألف لتدل على الفتح، وتحت الألف لتدل على الكسر، ووسط الألف لتدل على الضم، نحو (عَذَابُ اليمرٌ)، (لَكَبِيرَةً إلاً)، (قليلاً وُلَتِكَ).

فإذا كان بعد الهمزة ألف لم تُرْسَمْ عليها الحركة نحو (بَلدًا عَلِينًا)، لأن ما قبل الألف مفتوحٌ دائمًا فتكتب: (بَلَدًا. امِنًا). الابتداء بالحرف المتحرك بحركة الهمزة اعتدادًا بالعارض (لَرْضِ)، (لَيكَةِ)، (لُولَيٰ)، (لِيمَـنِ).

وإن كان في اللفظ المبدوء به مد بدل نحو: (اللَّخِرِ، اللَّانَ)، فإن بدأ القارئ بإثبات همزة الوصل، جاز له في البدل الأوجه الثلاثة، وإن بدأ باللام تعين له قصر البدل.

قرأ همزة الوصل في (ءَآكَنَ) [يونس: ١٩١،٥١] بوجهين: ١. إبدالها ألفًا، وله فيها الإشباع وهو المقدم أو القصر (ءَاكنَ) ٢. التسهيل (ءَأَكنَ).

وله حال الإبدال مع الإشباع ثلاثة البدل، ومثلها مع التسهيل، ويتعين قصر البدل حال الإبدال مع القصر.

قرأ (كِنَبِيدُ ﴿ إِنِي ] [ الحاقة]، بتحقيق الهمزة. وَيَتَعَيَّنُ حال القراءة بعدم النقل السكت على هاء: (مَالِيَةٌ ﴿ هَلَكَ).

• قرأ مد البدل بالقصر أو التوسط أو الإشباع، وَلُوِّنَ باللون الأحمر.

يُسْتَثْنَىٰ من توسط البدل وإشباعه ثلاثة أصول، وكلمتان باتفاق، وكلمتان فيها الوجهان، أما الأصول الثلاثة فهي:

اإذا وقعت الهمزة بعد حرف ساكن صحيح متصل ففيه القصر، نحو (ٱلْقُرْءَانُ، ٱلظَّمْعَانُ، مَسْتُولُونَ)

٢. البدل الناشئ من إبدال تنوين الفتح ألفًا وقفًا نحو: (بِنَآءً)،
 ( مَآءً )، ( هُزُوًًا)، (دُعَآءً وَندَآءً).

٣. البدل الناشئ من إثبات همزة الوصل حال الابتداء نحو: (اَقْتُهِنَ، اَتَّتِ ، اَتَنُونِ ).

أما الكلمتان المستثناتان باتفاق فهما:

١. لفظ (إِسْرَاءِيلَ) حيث ورد.

٢. لفظ (يُؤَاخِذُ) كيف وقع مفردًا أو مضافًا إلى ضمير متصل

أما الكلمتان اللتان ورد فيهم الاستثناء وعدمه فهما:

(ءَآلَىنَ) [يونس: ١ ، ، ٩١]، (عَادًا ٱللهوليي) [النجم: ٤٩] فاستثناؤها اعتدادًا بالحركة العارضة، وعدم استثنائها عدم الاعتداد بالحركة المنقولة.

• قرأ اللين المهموز نحو (شَيْءٍ ، سَوْءَةً ، كَهَيْتَةِ ، يَأْيُنَسُ) بالتوسط وهو المقدم أو الإشباع، وَلُوِّنَ باللون الأحمر. واستثني من توسط وإشباع اللين المهموز كلمتان هما:

١. (مَوْيِلًا ) [الكهف:٥٧]. ٢. (ٱلْمَوْءُرُدَةُ ) [التكوير: ٨].

وله في: (سَوْمَاتِهِمَا) [الأعراف،طه]، و(سَوْمَاتِكُمْ) [الأعراف]:

١ - ٣. قصر اللين مع ثلاثة البدل.

٤. وتوسط اللين مع توسط البدل، ويمتنع ما عداها.

• غَلَّظَ اللَّامِ المفتوحة إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء، مفتوحة أو ساكنة، سواء كانت اللَّام مخففة أم مشددة، متوسطة أم متطرفة، نحو: (الفَالَةَ)، (إضلاحٌ)، (طلَبَا)، (مَطلَع)، (يظَلَو)، (يُظَلَونَ)، وَلُوِّنَتْ باللون الأحمر. فإن كانت اللَّام مُقَلَّلَة تعين ترقيقها في: (صَلِّي) [القيامة:٣٠، الأعلى:١٥، العلق:١٠].

• رقق الراء المفتوحة أو المضمومة، إذا وقعت بعد كسر لازم متصل، أو بعد ياء ساكنة (مدية أو لينة)، نحو: (شَاكِرًا)، (اَلْأَمِرُونَ)، (فَاللَّغِيرَتِ)، (فَيْرُّ)، ولا يؤثر في ترقيق الراء أن يفصل بينها وبين الكسر حرف ساكن نحو: (المُعِمِّرَابِ)، (السِّحِرُ)، (يُهِرُونَ)، (وَإِخْرَاجُ)، ولُوِّنَتْ الراء المرققة المخالفة لحفص باللون الأحمر.

وتفخم الراء إن كان الساكن أحد الحروف الثلاثة (الصاد والطاء والفاء والفاف) نحو (مصر)، (بِمِصر)، (مِصرًا)، (إضرَهُم )، (إضرًا)، (قِطْرَا)، (فِطْرَتَ)، (وقرًا).

ترقق الراء إذا وقعت قبل ألف مقللة وصلاً ووقفًا نحو: (ٱلْقُرِيٰ)، (يَتَوَ'رِيْ)، (الَّهِ )، (لِلْيُسْرِيْ )، (قَرِارٍ)، (ٱلَابْرِارِ)، (ٱلنَّارِ)، (أَبْصِرهِمْ). ويمتنع ترقيق الراء في أربعة أحوال هي:

الن تكون في اسم أعجمي وذلك في (إِبْرَهِعَمَ)، (إِسْرَتِهِ مِلَ)،
 (عِمْرَنَ) حيث وردت، و(إِرَمَ) [الفجر:٧].

٢.أن تتكرر الراء في الكلمة، وذلك في خمسة ألفاظ هي:
 (ضِرَارًا )، (مِدَرَارًا )، (فِرَارًا )، (إِسْرَارًا )، (أَلْفِرَارُ ).

٣.أن يقع بعد الراء حرف إستعلاء متصل، وإن فصل بينها ألف، نحو: ( مِرَطَ) حيث ورد، و( إِعْرَاضَا)، ( إِعْرَاضُهُمُ )، (فَرَاقُ)، (أَلْفِرَاقُ)، (وَأَلِإِشْرَاقِ).

قرأ بترقيق الراءين وصلاً ووقفًا في: (بِشَرَرٍ) [المسلات:٣٢].

أبدل ورش الهمز المفرد الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله وصلاً ووقفًا بشرط أن يكون فاءً للكلمة، نحو: (مُومِنًا)، (يَاكُلُ)، (وَامُرٌ)، (أَتَاتُونَ)، (فَلْيَسْتَنذِنُوا).

وأبدل الهمزة الساكنة ألفًا بعد فتح وصلاً نحو (آلهُدَى آيتِنَا)، (قَالُوا آيتُونِ)، (قَالُوا آيتُوا)، وواوًا بعد ضم نحو (ٱللَكِكُ آيتُونِي)، (قَالُوا آيتُوا)، وياءً بعد كسر نحو (ٱلَذِى آوتُمِنَ)، (وَلِلْأَرْضِ آيتِنَا).

ويستثنى لورش الألفاظ المشتقة من الإيواء وهي سبع كلاات: (وَتُعْوِي )، (فَأَوْناً)، (تُعْوِيدِ )، (آلْمَأْوِين)، (وَمَأْوِنكُمُ)، (وَمَأْوِنهُ)، (وَمَأْوِنهُ).

- قرأ بضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصل يبتدأ بها مضمومة، نحو: (فَمَنُ آضَطُرً) و(فَتِيلًا الله النساء]، ويكسر الأول فيها عدا ذلك.
- قسرا (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُو وَأَنْعَدِثُ ) جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُو وَشَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَى مَا يَشَآءٌ وَهُو اَلْعَلِيمُ الْقَدِيثُ ) [الروم: ٥٣] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

• اجتمع في (وَنَهًا) [الإسراء: ٨٦] و [فصلت: ٥٠] مد بدل وذات

ياء، فله فيها أربعة أوجه:

قصر البدل على فتح ذات الياء، وتوسط البدل على التقليل، ومد البدل على الفتح والتقليل.

• قرأ (تَرَاءًا) [الشعراء:٦١] وصلًا بفتح الهمزة.

أما وقفًا (تَرَبَعا) فله أربعة أوجه، حيث اجتمع فيها مد بدل وذات ياء: قصر البدل على فتح ذات الياء، وتوسط البدل على التقليل، ومد البدل على الفتح والتقليل.

• قرأ (آلسُّوَأِيِّ) [الروم: ٩] وصلًا بالمد المنفصل عملا بأقوى السبين.

أما وقفًا (آلسُّوَأَى) له فيها أوجه البدل وذات الياء الأربعة: قصر البدل على فتح ذات الياء، وتوسط البدل على التقليل،

ومد البدل على الفتح والتقليل.

## بني للفؤال منالحين

تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة:

- ١) أ.د أحمد خالد شكري. ٢) د. إبراهيم محمد الجرمي
  - ٣) إبراهيم طه الداية. ٤) مصلح سلامة.

وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم:

- ١) سماحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة.
- ٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح.
  - ٣) الدكتور زياد أبو شريعة.
  - ٤) الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري.
  - ٥) الأستاذ الدكتور محمد خالد منصور.
    - ٦) الشيخ حسن كريرة.
    - ٧) الشيخ إبراهيم طه الداية.
    - ٨) الشيخ زايد نواف دويري.
    - ٩) الشيخ عبد الكريم يونس.

#### فهرس بأسماء السور

| عدد الآيات | الصفحة     | رقمها | السورة   | عدد الأيات | الصفحة | رقمها | السورة   |
|------------|------------|-------|----------|------------|--------|-------|----------|
| 11         | <b>111</b> | 71    | العنكبوت | ٧          | À      | 1     | الفاتحة  |
| ٥٩         | £ + £      | ۲٠    | الروم    | YAO        | ۲      | ۲     | البقرة   |
| rr         | 111        | 71    | لقمان    | ۲٠٠        | ۰۰     | ٣     | ل عمران  |
| ۲.         | 110        | 77    | السجدة   | 140        | vv     | t     | النساء   |
| ٧٣         | 114        | TT    | الاحزاب  | 177        | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| ot         | £YA        | ri    | سبا      | 177        | 114    | ٦     | الانعام  |
| ٤٦         | £T£        | ٣٥    | فاطر     | 7-7        | 101    | ٧     | الاعراف  |
| ۸۲         | ŧŧ.        | 77    | يس       | ٧٦         | 177    | ٨     | الانفال  |
| 141        | 117        | rv    | الصافات  | 11.        | 144    | 1     | التوبة   |
| ٨٦         | tor        | TA    | ص        | 1.1        | Y • A  | ١.    | يونس     |
| ٧٢         | £ oA       | 79    | الزمر    | 171        | **1    | 11    | هود      |
| Αŧ         | £7Y        | ٤٠    | غافر     | 111        | 110    | 17    | يوسف     |
| ٥٣         | £vv        | ٤١    | فصلت     | tt         | 754    | ١٣    | الرعد    |
| ۰۰         | ٤٨٣        | 17    | الشورى   | ot         | Too    | 11    | إبراهيم  |
| A1         | 119        | ٤٣    | الزخرف   | 11         | 777    | 10    | الحجر    |
| 70         | 197        | ii    | الدخان   | 174        | 777    | 17    | النُحل   |
| 77         | 111        | to    | الجاثية  | 11-        | YAY    | 14    | الاسراء  |
| ri         | 0.7        | ٤٦    | الاحقاف  | 1.0        | 797    | ١٨    | الكهف    |
| 75         | ۷۰۵        | íV    | محمد     | 44         | ٣٠٥    | 11    | مريم     |
| 71         | 011        | £A    | الفتح    | 171        | 717    | ۲.    | طه       |
| ١٨         | ٥١٥        | ٤٩    | الحجرات  | 111        | ***    | 71    | الانبياء |
| to         | ۸۱۵        | ٥٠    | ق        | V٦         | TTT    | 77    | الحج     |
| ٦,         | ٥٢٠        | ۱۵    | الداريات | . 111      | 717    | 74    | المومنون |
| ŧ٧         | ٥٢٣        | ۲۵    | الطور    | זץ         | ۳0٠    | Y£    | النور    |
| *11        | 770        | ٥٣    | النجم    | vv         | 704    | Yo    | الفرقان  |
| - 00       | AYA        | ot    | القمر    | ***        | 777    | 77    | الشعراء  |
| <b>YY</b>  | ١٣٥        | ٥٥    | الرحمن   | 10         | ***    | YY    | التمل    |
| 11         | 370        | ٦٥    | الواقعة  | ۸۸         | ۳۸٥    | YA    | القصص    |

#### فهرس بأسماء السور

| عدد الأيات | الصفحة | رقمها | السورة   | عدد الآيات | الصفحة | رقمها | السورة    |
|------------|--------|-------|----------|------------|--------|-------|-----------|
| ۱۷         | 011    | 77    | الطارق   | YA         | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| 11         | 011    | AV    | الاعلى   | 71         | 017    | ۸۵    | المجادلة  |
| **         | 047    |       | الغاشية  | 71         | oto    | ٥٩    | الحشر     |
| **         | ٥٩٢    | A4    | الفجر    | 15         | 011    | 7.    | المتحنة   |
| ۲.         | 011    | ٩.    | البلد    | 11         | ١٥٥    | 71    | الصف      |
| 10         | ٥٩٥    | 11    | الشمس    | 11         | ٥٥٣    | 77    | الجمعة    |
| *1         | 010    | 44    | الليل    | 11         | 001    | 717   | المنافقون |
| 11         | 017    | 45    | الضحى    | 14         | 700    | 71    | التغابن   |
| ٨          | 097    | 41    | الشرح    | 11         | ۸۵۵    | ٦٥    | الطلاق    |
| ٨          | ٥٩٧    | 10    | التين    | 11         | ٠٢٠    | 77    | التحريم   |
| ٧.         | 017    | 41    | العلق    | 71         | 770    | ٦٧    | ताप्रा    |
| ٥          | 094    | 14    | القدر    | ۲۵         | 376    | ٦٨    | القلم     |
| ٨          | ٥٩٨    | 4.4   | البينة   | oY         | 770    | 19    | الحاقة    |
| 1          | 099    | 11    | الزئزئة  | ii         | ٨٢٥    | ٧٠    | المعارج   |
| 11         | 099    | ٧     | العاديات | ۲٠         | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |
| ١٠         | ٦      | 1.1   | القارعة  | YA         | ۲۷۵    | VY    | الجن      |
| ٨          | 7      | 1.7   | التكاثر  | 14         | oVi    | ٧٢    | المزمل    |
| r          | 7.1    | 1.7   | العصر    | 00         | ٥٧٥    | ٧ŧ    | المدثر    |
| 4          | 7.1    | 1.1   | الهُمزة  | 74         | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| ٥          | 7-1    | 1.0   | الفيل    | 17         | ٥٧٨    | ٧٦    | الانسان   |
| ٥          | 7.7    | 1.7   | قريش     | ٥٠         | ٥٨٠    | vv    | المرسلات  |
| ٦          | 7.7    | 1.4   | الماعون  | ٤٠         | OAY    | VA    | النبأ     |
| ٧          | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | £0         | ٥٨٢    | V4    | النازعات  |
| ٦          | 7.5    | 1.1   | الكافرون | 17         | ٥٨٥    | ۸٠    | عيس       |
| ٣          | 7.5    | 11.   | النصر    | 79         | 7.40   | ۸۱    | التكوير   |
| 0          | 7.5    | 111   | المسد    | 11         | ۷۸۵    | AT    | الانفطار  |
| í          | 7-1    | 111   | الاخلاص  | r1         | DAY    | ۸۳    | المطففين  |
| ٥          | 1-1    | 117   | الفلق    | Yo         | ٥٨٩    | Λŧ    | الانشقاق  |
| ٦          | 7-1    | 111   | الناس    | **         | 09-    | ۸۵    | البروج    |